الرجرة في القران





لبنان ١٠٠ ق. ل سوريا ١٠٠ ق. س الأردن ١٠٠ ن. أ العراق الكويت ١٠٠ ن.ع ألحليج العربي ١٥٠ ن السعوية ٢ ريال مدن ١٠٠ ثلن السودان ١٢٠ مليا ١٥٠ قرشاً توفّى ٢٠٠ مليم الجزائر ٢,٢٥ دينار للغرب ٢,٢٥ دوم



تصدرفياولكلهنر

ربشيس النحهير: عادل الغضيان





# الهرق اليرآن

اقرأ كارالهارف بمطر اقرأ ٣٣٨ – فبراير سنة ١٩٧١

الناشر: دار المعارف بمصر – ١١١٩ كورنيش النيل – القاهرة ج. ع. م.

## يسسيراللهُ الرَّحَازِ الرَّحَانِ الرَّحِانِ فَيُ

### موسيدم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد النبي الأمى الذي جاهد في الله حق جهاده حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى البشرية إلى سبيل السعادة في الدنيا والآخرة .

وبعد فإن الهجرة من مكة إلى المدينة تعد من الأحداث الفاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية ، فقد كانت نهاية لعهد تعرض فيه المسلمون لألوان مختلفة من الاضطهاد والأذى . فما ضعفوا وما استكانوا ، وبداية لعهد جديد نصر الله فيه الإسلام على أعدائه نصراً مؤزراً ، حيث خاضت القلة المؤمنة حروباً عديدة ضد الكرة المشركة ، فما أجدت كرة المشركين شيئاً ، وما حالت قلة المؤمنين بينهم وبين الظهور على أعدائهم ، لتصبح كلمة الله هي العليا ، وكلمة الذين كفروا السفلي .

وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الهجرة حديثاً مجملا يعتمد على الكلمة الموحية والعبارة الموجزة ذات الدلالات الضخمة والمعانى الكبيرة ، وهذا منهج القرآن بوجه عام فى عرضه للأحداث والأحكام ، على أن حديث القرآن عن الهجرة لم يكن خاصًا بذلك الحدث الرائع الذى ارتبط بتاريخ الأمة الإسلامية كل الارتباط وأصبح رمزاً على الفداء والتضحية والجهاد ، ولكنه تجاوزه إلى ما يتصل بالمعنى اللغوى لكلمة الهجرة ، وإن كان بين هذا المعنى وذلك الحدث صلة وثيقة ومعان مشتركة .

يقول ابن فارس فى مقاييس اللغة عن مادة هجر الهاء والحيم والراء أصلان يدل أحدهما على قطيعة وقطع ، والآخر على شد شيء وربطه .

فالأول الهجرة : ضد الوصل ، وكذلك الهجران ، وهاجر القوم من دار إلى دار : تركوا الأولى للثانية كما فعل المهاجرون حين هاجروا من مكة إلى المدينة . ثم قال : ومن الباب : الهُجر الهذيان . يقال : هجر الرجل ، والهُجر الإفحاش في المنطق . يقال : أهجر الرجل في منطقه قال :

كما جدة الأعراق قال ابن ضرة عليها كلاماً جار فيه وأهجرا

ورماه بالهاجرات . وهى الفضائح ، وسمى هذا كله من المهجور الذى لا خير فيه . ويقولون : هذا شيء هجر ، أى لا نظير له كأنه من جودته ومباينته الأشياء قد هجرها .

وهذه الدراسة عن الهجرة في القرآن تتناول كل ما جاء في الكتاب العزيز من آيات تشتمل على مادة « هجر» ، مع الاهتمام بإبراز أهم أحداث الهجرة التاريخية في ضوء الآيات القرآنية دون اهتمام بالتفاصيل الجزئية والأحداث الفرعية ، مع الاستهداء في هذا بكتب الحديث والتفسير والسيرة .

وقد اقتضى منهج البحث أن أقدم له بدراسة سريعة عن مراحل الدعوة قبل الهجرة . ويعقب هذا حديث عن أسباب الهجرة وعرض لأهم أحداثها وإشارة إلى هؤلاء المجاهدين، الصادقين من المهاجرين والأنصار ، أولئك الذين أخلصوا لله وضربوا أروع الأمثلة في ثبات اليقين وجلال الفداء .

ثم تناولت بعد هذا دراسة الآيات التي وردت فيها مادة « هجر »

دون أن تكون لها علاقة بأحداث الهجرة التاريخية ..

وعقدت فصلا موجزاً عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ، لأن لهذا الحديث صلة حميمة بغاية الهجرة ، ولأن من العلماء من شرحه شرحاً يتعارض مع هذه الغاية .

وجاءت خاتمة هذه الدراسة تسجيلاً لما انتهت إليه من دروس ونتائج . .

وكل ما أطمع فيه أن أكون قد قدمت عملا نافعاً يلمى مزيداً من الضوء على بعض آيات الكتاب العزيز وأن يكون فى هذه الدراسة ما يهدى إلى التى هى أحسن .

والله ولى التوفيق

محمد الدسوقي مجمع اللغة العربية

## مراحل الدعوة قبل الهجرة

#### -1-

مما لا خلاف عليه أن الناس كافة وأهل الجزيرة العربية بوجه خاص كانوا قبيل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فى حاجة ملحة إلى من ينير لهم طريق الخير ويحول بينهم وبين ما هم فيه من جهالة وضلالة.

لقد فقد المجتمع البشرى كل أسباب الاستقرار والأمن ، وأصبح منطق الغابة سائداً بين الجميع وهجر الناس بوجه عام تعاليم الرسالات الإلهية وأخذوا يسجدون لأصنام وأوثان يصنعونها بأيديهم ، وانحرفت لدى بعضهم عاطفة الأبوة انحرافاً شاذاً ، فكان إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسود ا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب ألاساء ما يحكمون . وعلى الجملة فإن الظلام كان مطبقاً ، ظلام العقائد والعادات والأخلاق ، وكان لا بد أن يشرق الفجر الذى يبدد الغياهب ويهدى إلى سواء السبيل حتى تستطيع البشرية أن تواصل مسيرتها على ظهر هذه الأرض كما أراد لها الله .

وانبئق الفجر في بطحاء مكة ببعثة محمد بن عبد الله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً .

وكان محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته قد حبب إليه الحلاء ، فكان يعتكف الليالى ذوات العدد فى غار حراء، يفكر فى ملكوت الله ، لقد اصطفاه رب العالمين لحمل الرسالة الحاتمة والهداية العامة ، وكانت تلك الفترات التي هجر فيها الحياة في مكة و لجأ إلى ذلك الغاريقيم فيه وحده لا يهاب شيئاً بمثابة الإعداد للقيام بأمر السهاء يبلغه إلى الناس مهما واجهته الشدائد والمصاعب.

ونزل الوحى على الرسول فى الغار وكان فى نحو الأربعين من عمره . فقال له جبريل اقرأ وكان محمد أميًّا لا يعرف الكتابة والقراءة فقال : ما أنا بقارئ فضمه جبريل فى شدة ثم أرسله وقال له : اقرأ، فرد الرسول عليه بمثل ما قاله أولا. وكرر جبريل ضم الرسول مرة ثانية ، وطلب منه أن يقرأ ، وقال الرسول ما أنا بقارئ وهنا ضم جبريل الرسول للمرة الثالثة ثم أرسله وقال له : اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم .

وقرأ الرسول هذه الآيات ووعاها وهو فى حالة من الفرق والجزع مما رأى ، وتركه جبريل ولم يلبث الرسول أن ترك الغار راجعاً إلى زوجه يرجف فؤاده . وحين دخل عليها قرأت فى وجهه دلائل ما ألم به وحدث له ، فلم تكد تسأله عن شىء حتى طلب إليها أن تهيئ له غطاء يكنه عله يذهب عنه ذلك الروع الذى سيطر على حواسه وملك عليه نفسه .

وبعد لحظات من القلق عاشها السيدة خديجة رضى الله عنها ، أخبرها الرسول بما كان وهو فى الغار ، واستقبلت الزوجة الشفيقة بزوجها ما قصه عليها بنشوة من الغبطة . لأنها أدركت أن زوجها مقبل على مهمة جليلة تصل الأرض بالسهاء ، وكان مما قالته له تواسيه وتبشره : أبشر يابن عم واثبت . فوالذى نفس خديجة بيده إنى لأرجو أن تكون نبى هذه الأمة (١) .

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ج۱ ص ۶۵۲

وكان ورقة بن نوفل بن أسد ابن عم للسيدة خديجة وكان قد تنصر وقرأ الكتب ، وسمع من أهل التوراة والإنجيل ، ورغبت الزوجة الطيبة أن تخبر ابن عمها بما حدث لزوجها فقد يكون لديه ما يزيد قلبها اطمئناناً، على ما ترجوه لزوجها وتتوقعه له .

وما إن عرف ورقة أمر الملك الذي هبط على محمد في الغار حتى بشره بالنبوة وحذره من قومه الذين سيكذبونه ويؤذونه ويخرجونه ويقاتلونه ، وتمنى أن يمتد به الأجل ليكون له ردءاً ونصيراً .

ومكت الوحى فترة لا ينزل عليه ، وكان الرسول فى شوق لرؤية الملك الذى جاءه فى الغار ، وتحول الشوق إلى حزن بالغ حين داخله اليأس بأنه قد لا يراه ، إلى درجة أنه آثر الموت على الحياة ، وذهب أكثر من مرة ليلتى بنفسه من فوق ذروة جبل من جبال مكة ، ولكن الله الذي اجتباه كان به رءوفاً رحيا ، فتبدى له جبريل يبشره بأنه رسول الله حقاً ، ثم تتابع عليه وحى السهاء بعد أن فتر مدة لم يتفق المؤرخون على مقدارها .

وفي مقدمتهم زوجه خديجة وأبو بكر وابن عمه على بن أبى طالب وزيد وفي مقدمتهم زوجه خديجة وأبو بكر وابن عمه على بن أبى طالب وزيد ابن حارثة وبلال بن رباح ، وكان من هداه الله إلى دعوة الإسلام يتوارى من المشركين بصلاته (١) . فنهم من كان يصلى فى بيته ومنهم

<sup>(</sup>۱) فرضت الصلوات الحمس ليلة الإسراء قبل الهجرة بعام ، وذكر أنها قبل هذا كانت صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها ، وكانت كل صلاة ركعتين ، فلما كانت ليلة الإسراء وفرضت الصلوات الحمس أتمها الله في الحضر ، وأقرها في السفر على فرضها الأول ركعتين .

<sup>(</sup>وانظر الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزى ج ١ ص ١٦٦ ت . دكتور مصطنى عبد الواحد) .

من كان يذهب إلى بعض الشعاب (١) حتى لا يراه أحد من قومه ، ومع حرص المؤمنين على أن يخفوا مظاهر إيمانهم خوفاً من سطوة الجاهلية حدث أن سعد بن أبى وقاص ومعه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون فى شعب من شعاب مكة ، فاطلع عليهم نفر من المشركين فأنكروا عليهم ما يصنعون ، ولم يرض سعد ومن معه بالدنية فى دينهم فدفعوا عن أنفسهم ما حاوله المشركون من إيذاء المسلمين وضربهم ، ويروى أن ابن أبى وقاص ضرب رجلا من هؤلاء المشركين بعير فشجه ، فكان أول دم هريق فى الإسلام . . .

ورأى الرسول بعد هذا أن يجمع المسلمين في دار الأرقم بن أبي الأرقم وكانت في أصل الصفا يصلون فيها حتى لا تتعرض لهم قريش بالآذى ، فقد كانت أخبار الدعوة الجديدة قد تناقلها الأفواه ، وأخذ المشركون يؤذون من يرونه يظهر الإيمان بمحمد وما جاء به ، ولكن الإيمان كان أقوى من عسف الطغيان ، فما خضع المؤمنون لما أراده الكافرون ، وما زادتهم الشدائد إلا اعتصاماً بحبل الله وثباتاً على طريق الهدى والنجاة .

#### **\_ Y \_**

وأمر الله نبيه أن يصدع بكلمة الحق ، بعد ثلاث سنوات من الوحى كان فيها يدعو الناس سرًا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام ، فلما جهر الرسول بالدعوة لم يجد من أهل مكة إلاإعراضاً عنه ونفوراً منه ، وثورة عليه ، فما هذا الدين الجديد الذي خصه الله به ومحمد لديهم

<sup>(</sup>١) الشعاب واحدها شعب وهوما انفرج بين جبلين .

<sup>(</sup>انظر لسان العرب مادة شعب) .

ليس أهلا له ، وحاولوا بكل ما يستطيعون من وسائل أن يقفوا في وجه محمد ليحولوا بينه وبين ما يريد . ولكن محاولات الحاهلية على كثربها وتنوعها باءت بالحسران والهزيمة وانتصر الحق وعلت كلمة التوحيد ودخل الناس في دين الله أفواجاً .

لقد أخذ النور الذي جاء به محمد يغزو القلوب وينير العقول ، وأخذ الشرك يسوم هؤلاء المهتدين صنوفاً من الأذى والاضطهاد ، وما كانت قريش تتعرض للرسول كما تتعرض لأصحابه بسبب عمه أبى طالب ، فله فى مكة منزلته الجليلة وقد وقف مع ابن أخيه يذود عنه ويعطف عليه على الرغم من أنه لم يؤمن بما جاء به .

ولما رأت قريش أن أبا طالب يحمى الرسول مشى رجال من ساداتهم وأشرافهم إليه وكلموه فيه وقالوا له إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفة أحلامنا وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلى بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيه . ولم يستحب أبوطالب لسادة قريش وإن كان قد تلطف معهم فى القول وردهم ردًا رقيقاً ، فانصرفوا عنه وهم يحسبون أنه سيقف دون محمد وما يدعو إليه . ولكن الرسول الكريم مضي فى طريقه يبلغ رسالة ربه غير عابى بما تضعه الجاهلية من أشواك أمامه وأمام الذين اهتدوا بدعوته .

وذهب أشراف قريش مرة ثانية إلى أبى طالب واتسمت لهجتهم في الحديث معه هذه المرة بالحدة والتهديد بالحرب إن لم يمنع ابن أخيه مما يقوم به .

واحتار الشيخ الوقور بين مشاعره نحو ابن أخيه وإحساسه بالانهاء إلى قومه ، ولم يجد خلاصاً مما هو فيه سوى أن يبعث إلى محمد وينهى إليه ما قاله زعماء قريش، ثم أردف هذا بقوله : أبق على نفسك وعلى ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق . وما كاد أبو طالب يلفظ هذه العبارة فى هدوء يشوبه القلق حتى استولى على الرسول إحساس بأن عمه قد تخلى عنه ولم يعد قادراً على نصرته ، إلا أن هذا الإحساس بدده الإيمان الذى لايغلب ، فقال الرسول لعمه تلك القولة التى أصبحت شعاراً للفداء وثبات اليقين : يا عم لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا االأمرحتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته . ويروى أن الرسول بعد أن قال هذا بكى ثم قام منصرفاً ، وكان الشيخ الوقور لا يتوقع من ابن أحيه ما كان منه ولكنه حين فوجئ بهذا الرد الحاسم وحين رأى تلك القطرات الظاهرة تسيل على خديه غلبت على أبى طالب مشاعر الأبوة الحانية ، فنادى محمداً وقال له : اذهب يابن أخى فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبداً (١) .

وعرفت قريش أن أبا طالب قد أبى خذلان ابن أخيه وأنه لن يحول بينه وبين تسفيه أحلام أهل مكة والنيل من آلهم، وهنا قرر قادة الشرك أن يختار وا فتى من أجمل فتيان قريش هو عمارة بن الوليد، وذهبوا به إلى أبى طالب وعرضوا عليه أن يتخذ عمارة ولداً له ويسلم إليهم ابن أخيه ليفتكوا به، وجاء رد أبى طالب معبراً أصدق تعبير عن سخافة ما عرضه سادة قريش عليه فقد قال لهم : والله لبئس ما تسومونني أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه هذا والله ما لا يكون أبداً (٢).

وأيست قريش من أبى طالب وأيقنت أنه لن يتخلى عن ابن أخيه وأن عليها لكى تحمى وحدتها وآلهها أن تقوم بعمل جديد ظنت أنه سيحقق ما تحرص عليه وهو القضاء على محمد ودعوته.

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ج۱ ص ۵۸۸

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ، وتسوموني : تكلفوني .

وكان هذا العمل الذى ظنت قريش أنه سيضع حداً لهذا الداعى الجديد هو الإمعان فى تعذيب من آمن به واتبع رسالته وصبأ عن دين آبائه.

وكان المستضعفون والأرقاء يصب عليهم العذاب أضعاف ما يصب على سواهم، ولم ينج الرسول نفسه من حماقة قريش وغطرسها وسوء فعالها.

وما حقق هذا لقريش ما ترجوه وتسعى جاهدة لبلوغه ، وراعها أن أتباع محمد يزيدون كل يوم ، وكان يفزعها أكثر أن تجد بعض رجالات مكة يؤمن بالرسالة الحاتمة ؛ لأن هذا يعنى أن قوة محمد تنمو وأنه لو ترك هكذا فإن يوماً لابد آت فيه تفقد قريش كل ما تذود عنه من معبوداتها وأعرافها وتراث آبائها .

وفكر بعض سادة قريش أن يذهب إلى محمد يكلمه ويعرض عليه ما رأى أنه قد يكفه عن المضى في طريقه ، وأثيرت الفكرة في نادى قريش فرحب المشركون بها ؛ لأن التعذيب لم ينجح في وقف التيار عن الندفاعه ، وقام عتبة بن ربيعة ، وقال للرسول بعد أن أشار إلى دعوته التي فرقت كلمة قريش وسفهت أحلامها وعابت آلهم الني انهى إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ، وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا ، حتى لا نقطع أمراً دونك ، وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رثياً (١) تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب

<sup>(</sup>١) الرقى: ما يترامى للإنسان من الحن .

وبذلنا فیه أموالنا حتی نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع علی الرجل حتی یـُداوی منه .

وقال الرسول الكريم بعد أن سمع هذا الذى عرضه عتبة: فاسمع منى ، وقال عتبة افعل ، فتلا محمد من أول سورة فصلت إلى أن بلغ آية السجدة فسجد ، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت وأنت وذاك .

وانصرف عتبة إلى أصحابه مأخوذاً بروعة القرآن وسمو فصاحته .

وما طلع عليهم حتى قال بعضهم نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به . ولما قال لهم : قد سمعت قولا والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة وطلب منهم أن يدعوا محمداً وما هو فيه . قالوا له : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه ، قال : هذا رأيى فيه فاصنعوا ما بدا لكم (1).

وهذا الموقف من قريش يدل على أن ظلام الوثنية قد ران على القلوب والعقول وصرفها عن أن تستجيب لدعوة الحق ، وجعلها تخال أن مثل محمد إنما يرجو بما يقوم به أن يحيا فى رغد من العيش أو منعة من السلطان . ولهذا لم تأبه لرأى عتبة ونصيحته ، واتهمته بالضعف أمام سحر محمد ، وأخذت تبحث عن وسيلة أخرى ، تحارب بها الدعوة الجديدة ، ودفعها تفكيرها القاصر وظنها الخاطئ إلى أن تطلب من الرسول حتى تؤمن به أن يتسير عن قريش تلك الجبال التي ضيقت عليها الأرض وأن يشق لها الأنهار التي تذهب القيظ وتنشر الزرع وتدعو

<sup>(</sup>١) محمد رسول الله صلى الله عليه للأستاذ محمد رضا ص ١٠٩ ط ثانية .

إلى الاستقرار وترك النزوح والهجرة طلباً للماء والكلاً إلى غير هذا مما يدور في فلك المستحيلات وخوارق العادات ، وقد سجل الكتاب العزيز بعض ما طلبت قريش من الرسول لكى تسلم له بصدق دعوته وتذعن لما تأمر به رسالته .. (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأمهار خلالها تفجيرا . أو تسقط السهاء كما زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السهاء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ، قل سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا (١)».

وهذه الآيات الكريمة تبرز بجلاء قصور إدراك هؤلاء المشركين ، وتدل على تعنت ساذج منهم ، وتبجح فى حق الذات الإلهية بلا أدب ولا تحرج . ولو كانوا حقًا يطلبون ما يقنعهم ليؤمنوا لا لتمسوا فى القرآن وهو المعجزة الخارقة الباقية التى لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله فى نظمه ومعناه ومنهجه ـ الدليل العقلى للإيمان الراسخ القوى ، غير أن كفار مكة بتعنهم وطفولتهم الفكرية لم يمعنوا النظر فى معجزة محمد الحالدة وعلقوا إيمانهم به بتحقيق تلك المقرحات التي لا يجمع بينها فى تصورهم سوى أنها خوارق ، ونسوا أن الرسول بشر وأن الخوارق ليست من صنعه وليس من شأنه أن يطلبها من ربه ، ولا يقترح على الله ولا يتزيد فيها كلفه إياه من ربه ، ولا يقترح على الله ولا يتزيد فيها كلفه إياه و عند حدود بشريته ويمنعه أدب الرسالة وإدراك حكمة الله فى تدبيره أن يقترح على ربه ما لم يصرح له به .

ولم يقف تعنت قريش عند هذا ، ورغبت فى أن تطلب من أحبار البهود أوصاف الرسول الذى تحدثت عنه التوراة ، وذهب رجلان من مكة

<sup>(</sup>١) الآيات ٩٠ – ٩٣ من سورة الإسراء.

إلى المدينة ولقيا بعض أحبارها وتحدثا معهم فما أوفدا من أجله ، ثم عادا إلى مكة يحملان من أحبار المدينة ثلاثة أسئلة إن أجاب محمد عنها فهو نبى صادق . وكانت هذه الأسئلة عن أهل الكهف وذى القرنين والروح .

ونزل وحى السهاء بالإجابة السديدة التى ترشد الإنسان إلى أن يلزم حدود طاقاته العلمية وألا يخوض فيها ليس من أمره: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» (١).

ولكن هل أذعنت قريش لما جاءها به محمد من عند ربه ؟ لا ، لقد أسرفت فى حماقتها وطغيانها وعنادها ، وضاعفت من تعذيب المؤمنين واضطهادهم إلى درجة أن أصبحت حياتهم فى مكة شقاء متصلا وكان لا بد لحؤلاء المستضعفين من ملجأ ينقذهم من ضلال الجاهلية ، فكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة .

#### \_ \ \ \_

لقد قال الرسول لأصحابه: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكاً لا يظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه . وكانت بداية الهجرة إلى الحبشة في شهر رجب من السنة الخامسة بعد البعثة .

ولم تترك قريش هؤلاء المهاجرين ينعمون فى جوار النجاشى بالأمن والحرية ، وأرسلت إليه تطلب منه ردهم ، إلا أنه بعد أن سمع مقالة

<sup>(</sup>١) الآية : ٥٨ من سورة الإسراء .

رسل قريش وسمع من المهاجرين ما حملهم على الرحيل إليه لم يستجب لرغبة وفد مكة وعاش المسلمون فى كنف النجاشى عيشة طيبة لا يتعرضون لأذى أو اضطهاد .

وكان عدد الذين هاجروا قليلا، ولم ينسوا نبيهم وموطنهم على الرغم مما كانوا فيه، ولذلك ما إن عرفوا أن المسلمين يزدادون قوة وأنهم يمكنهم أن يعيشوا في مكة دون أن تقدر الجاهلية بصلفها وحمقها على أن تسيء إليهم أو تنال منهم، فقد أسلم من الرجال ما نهابه قريش وله بينها منزلة رفيعة وشأن مرموق حتى رجع بعضهم إلى مكة.

ولكن الجاهلية انطلقت مسعورة غير عابئة بمن أسلم من رجالاتها تسوم المؤمنين صنوف العذاب الأليم لا يردعها رادع من دين ولا يزجرها زاجر من خلق أو رحم .

وعاد بعض المؤمنين مرة ثانية إلى الحبشة وظلوا هناك حتى سمعوا بهجرة الرسول إلى المدينة فرجع بعضهم إلى مكة ولحق منهم من لحق بالرسول في المدينة.

ورأت قريش أن كل محاولاتها المحمومة ضد الدعوة الوليدة باءت بالهزيمة ولم تنجح في القضاء على محمد وأتباعه ، وراعها أن أنصار الإسلام يزدادون كل يوم ، وأنهم يجدون من يحقق لهم الأمن والقرار في غير مكة ، وفكر زعماؤها في هذا الخطب الجلل ، وضمهم مجلس تشاوروا فيه وانهوا إلى قرار جائر شل بني هاشم وبني المطلب جميعاً من آمن بمحمد ومن لم يؤمن به دون أن يكون ضالعاً مع أعداء محمد في حربه حتى يسلموه لقريش فتقتله وتستريح منه .

وكان هذا القرار الذى اتخذته قريش يقوم على مقاطعة كاملة لبنى هاشم وبنى المطلب ، فلا يبايعونهم ولا يخالطونهم ، ولا يتزوجون مهم ولا ينكحونهم . ولا يقبلون منهم صلحاً أبداً . وكتبوا هذا القرار الظالم في صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة في سنة سبع من المبعث .

وعاش النبي وأتباعه وأهله في الشعب محصورين ، مدة تبلغ نحو ثلاث سنوات قاسوا فيها من هذه المقاطعة ما قاسوا ، وكانت أصوات الصبية تسمع من وراء الشعب بسبب الجوع والفاقة ، وما نالت هذه المقاطعة من القلوب المؤمنة وإن كانت قد تركت على آثارها على الأبشار المتغضنة والجسوم الهزيلة .

ثم تتابعت الأحداث بعد ذلك . مات أبو طالب فى السنة العاشرة ، وبعد وفاته بثلاثة أيام ماتت السيدة خديجة رضى الله عنها .

وحزن الرسول حزناً بالغاً لوفاة عمه وزوجه حتى سمى العام الذى ماتا فيه و بعام الحزن .

واشتد آذى قريش على الرسول بعد وفاة عمه وزوجه حتى نثر بعضهم التراب على رأسه وطرح بعضهم عليه سلى (١) الشاة وهو يصلى .

وخرج الرسول من مكة باحثاً عن أنصار وأنباع فى غيرها ، لقد ضاق ذرعاً بقريش وكاد ييأس منها ، وذهب إلى الطائف (٢) ولما تندمل

<sup>(</sup>۱) السلى: الغشاء الرقيق الذي يحيط بالجنين و يخرج معه من بطن أمه . (۲) تقع الطائف جنوب شرق مكة وتبعد عنها بنحوه ٧ كيلومترا والطريق =

جراح الحزن على من كان مدافعاً عنه وحانياً عليه وباذلاله من جاهه وماله ما يخفف تعنت قريش وحمقها واضطهادها له .

ذهب الرسول إلى الطائف ومعه مولاه زيد بن حارثة وعمد إلى جماعة من أشراف ثقيف ودعاهم إلى الإسلام ، فسخروا منه وهزئوا به ، وأغروا سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويرمونه بالحجارة ويصيحون به حتى اجتمع الناس عليه في صورة كريهة تبعث على الأسى والألم ، رسول رحيم تحمل من أجل إخراج قومه من الظلمات إلى النور كثيراً من الآلام والمشقات ، يحيط به الغوغاء والأرقاء والسفهاء يسبونه ويحصبونه ولا يجد أحداً يحامى عنه ، بل يجد دعاة الشر يحرضون على مضاعفة الإثم والمنكر ، وكان الرسول يحاول أن ينأى عن هذا الجمع الذي الإثم والمنكر ، وكان الرسول يحاول أن ينأى عن هذا الجمع الذي عملكته حمى السخرية والإيذاء ، إلا أنه كان إذا اتجه إلى طريق أو مكان هرعوا وراءه حتى وجد نفسه أخيراً بدخل بستاناً فانصرفوا عنه وقد أدموه وأرهقوه كل إرهاق .

إنها مطاردة مؤلة قاسية تعرض لها إنسان رحيم يحمل بين جنيه قلباً يفيض بالعطف على قومه والحرص على هدايهم بالرغم مما ناله على أيديهم من عنت واضطهاد وصدق الله العظيم و لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم ((١))

وليس أدل على حماقة أهل الطائف ومبلغ قسوتهم وإيذائهم للرسول من أنه عليه السلام ظل يذكر ما لاقاه فى تلك المدينة ويعد

إليها وعر ويخترق سلسلة من الجبال، وسواء ذهب الرسول إليها راجلا أو راكباً
 فإنها رحلة مضنية لا يقدم عليها إلا ذو و العقائد الراسخة والعزائم القوية .

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٨ من سورة التوبة .

يومه فيها من أشد الأيام إيذاء له ، فقد روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هل أنى عليك يوم أشد من أحد (١) ؟ قال : لقيت من قوى ما كان أشد . قال : وكان أشد ما لقيت منهم يوم ثقيف ، إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبى إلى ما أردت . فانطلقت على وجهى وأنا مغموم ، فلم أستفق إلا وأنا بقرن (٢) التعالب فرفعت رأسى ، فإذا أنا بسحابة قد أظلتي ، فنظرت فإذا فيها جبريل فنادانى فقال أن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد بعثت إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ، فنادانى ملك الجبال فسلم على وقال : يا محمد ، أنا ملك الجبال قد بعثى ربى إليك لتأمرنى بما شئت ، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين (٣) ، فقال له رسول الله صلى الله عليه سلم : بل أرجو أن يحرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً (٤) .

ما أعظم رحمتك بقومك يا رسول الله وما أشد حرصك على ما

<sup>(</sup>١) فى أحدكما هو معروف كسرت رباعية الرسول ، وهى السن التى بين الثنية والناب ، وجرح وجهه ، وكسرت البيضة على رأسه ، وأصيبت ركبتاه ، فضلا عن استشهاد من استشهد فى هذه الغزوة وعلى رأسهم حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>انظرأمتاع الأسماع للمقريزي ج ١ ص ١٣٥)

<sup>(</sup> ٢ ) موضع تلقاء مكة على مرحلتين منها .

<sup>(</sup>٣) الأخشبان: جبلان بمكة.

<sup>( ؛ )</sup> الدرر في اختصار المغازى والسير لابن عبد البر ص٩٨. ط المجلس الأعلى الشئون الإسلامية .

ينفعهم في دنياهم وأخراهم ، لقد آذوك واضطهدوك ولكنك تعلم أنهم على ضلال فأغضيت عن سفههم ولم تنشأ أن ينزل العقاب المدمر بهم ورجوت الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده ، ولا غرو أن كنت رسول الإنسانية كافة ، وأن كنت المثل الكامل والقدوة الحسنة وأن يشى عليك الله في كتابه العزيز بما أنت أهل له « وإنك لعلى خلق عظيم السرا).

#### \_7\_

ولم يستطع الرسول دخول مكة بعد تركه الطائف حزيناً إلا في جوار المطعم بن عدى ، فالجاهلية في تلك المدينة قد اهتبلت تلك الأحداث التي ألمت بالرسول فأدخلت على قلبه الحزن الشديد – مات عمه وز جه ، ولتى من ثقيف ما لم يتوقعه – وأخذت تصب العذاب على كل من آمن به وتفكر جديثاً في قتله . فكان دخوله مكة بعد رحلة الطائف محفوفاً بالمخاطر الجسيمة وكان الجوار ضروريثاً لتجنبها حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً .

وفاجأ الرسول قريشاً بحديث الإسراء والمعراج فما أذعنت ولكنها أمعنت في ضلالها وشركها ، ولكن الرسول مع كل ما واجه من صعوبات واعترض طريقه من أشواك وعقبات لم يسيطر القنوط عليه ، ولم تزده الشدائد إلا ثباتاً في البقين ومضاء في العزيمة وأملا دانياً في النصر والحير .

لقد كان الرسول منذ أمر بالجهر بالدعوة يحدث القبائل التي تفد إلى مكة في كل موسم من مواسمها ، غير أنه كان يقابل بالإعراض

<sup>(</sup>١) سورة القلم الآية ٤.

والنفور وكانت حجة هؤلاء : « قوم الرجل أعلم به ، أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ؟ وهي حجة داحضة وكان المنطق يقضي بالنظر في يدعوهم إليه دون أن يكون موقف قومه منه دليلا لازوارهم عنه وتكذيبهم له .

وخرج الرسول في موسم الحج بعد رحلة الطائف يعرض نفسه على القبائل كما هي عادته ، فلقي عند العقبة (١) ستة نفر من الأنصار كلهم من الخزرج فدعاهم الرسول إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن ، فهفت قلوبهم إليه ، وكان لما قالته اليهود في المدينة عن النبي الذي قد أظل زمانه أثر في استجابتهم لما دعاهم إليه ، وكان مما قاله بعضهم لبعض : هذا والله انذي تهددكم به يهود ، فلا يسبقونا إليه ، فأسلموا به وبايعوا (٢) .

وكان هؤلاء النفر الذين هداهم الله إلى الإسلام ، هم دعاة محمد في يترب ، وفشى بين الأنصار خبر الدعوة الجديدة وتلهفت الأفئدة للقاء الرسول ، فلما كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا مهم خسة من الذين لقوا الرسول فى العام المنصرم ، فأسلموا وبايعوا ، وكانت بيعهم عمادها وحدانية الله والبعد عن المعاصى ، ولذا تسمى بيعة النساء ؛ لأنها لم تكن على القتال .

وهدى الله بعد هذا إلى الإسلام من أهل يثرب من هدى ، وكثر أتباع محمد وأنصاره فى هذه المدينة ، وتضاعف لهف القلوب على لقاء الرسول ورؤيته ، فلما كان موسم الحج التالى خرج جماعة من الأنصار للقاء النبى صلى الله عليه وسلم مستخفين لا يشعر بهم أحد ، ولقيهم

<sup>(</sup>١) موضع على يسار الطريق القاصد منى من مكة .

<sup>(</sup>٢) الدررص ٧١.

الرسول ليلا عند العقبة، وكانت مبايعة هؤلاء الرسول على الإيمان والنصرة ، أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم ، وأن يرحل إليهم هو وأصحابه (١) . وكان جملة من بايع الرسول في هذه المرة سبعين رجلا وامرأتين .

وكانت قريش قد عرفت بإسلام بعض الأنصار وأدركت أن محمداً قد وجد لدعوته تربة تستجيب لها وتحتضها ، فبالغت في إيذاء من آمن من أهل مكة ، فأمرهم الرسول بالهجرة إلى المدينة ، فخرجوا أرسالا إليها ، وتحركت الجاهلية بسرعة وائتمرت في ناديها لتطفئ النور الذي جاء يهدى للتي هي أقوم ، لقد أرادت أن تقتل الرسول واتخذت لذلك خطة نجعل الدم الزكي مفرقاً بين القبائل فلا يقدر أحد على المطالبة به أو الثار له ولكن الله العلى القدير حفظ نبيه من مكر الجاهاية لينتشر الضياء ، وتتحطم الأصنام ولو كره الكافرون « ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين (٢) » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٤٥.



## أسباب الهجرة

يتضح مما أسلفت فى الحديث عن مراحل الدعوة قبل الهجرة أن أسبابها كلها ترجع إلى موقف قريش من الدعوة الجديدة وإسرافها البالغ فى تعذيب من آمن بها وإقدامها فى إصرار وعزم على قتل الرسول ما دامت كل الوسائل التى لجأت إليها للحيلولة بين محمد وبين ما يدعو إليه قد باءت بالهزيمة.

إن عقلية الجاهلية التي أخلدت إلى مواريث الآباء وتقديس الأصنام والأوثان واجهت دعوة التوحيد والوحدة فى جمود وصلف ، لم تحاول أن تنظر إليها نظرة تدبر مخلص وموازنة واعية بين ما تعكف عليه من معبودات لا تملك لها نفعاً ولا ضرا وتقاليد فاسدة وأخلاق منحلة ، وما جاء به محمد من عبادة إله واحد لا شريك له ، رب كل شيء وخالق كل شيء ، بيده الأمر كله وإليه المآب، وما جاء به كذلك من نظم إنسانية تهذب السلوك وتوثق بين الناس روابط المحبة والإنجاء وتجعل المجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً ، فضلا عن معجزته الحالدة التي أفحمت العرب وهم فرسان القول وأرباب في معجزته الحالدة التي أفحمت العرب وهم فرسان القول وأرباب في موف الليل ليسمعوا آيات الله يتلوها محمد ، وكانو يفعلون ذلك حتى البيان ، لقد أخذوا ببلاغة القرآن وروعة أسلوبه وكان صناديدهم يخرجون في جوف الليل ليسمعوا آيات الله يتلوها محمد ، وكانوا يفعلون ذلك حتى لا يماهم عامة أهل مكة ، ومن عجب أن هؤلاء السادة كان كل منهم لا يخبر أخاه بما يقعله ، ولا يجد لديه الشجاعة فى الاعتراف بما يقوم به ، وفى إحدى الليالى أبصر بعضهم بعضاً وكان بينهم حديث ينم به ، وفى إحدى الليالى أبصر بعضهم بعضاً وكان بينهم حديث ينم عربهم لهذا القرآن المجيد ، ولكن عصبية الحاهلية سولت لهم أن

يناوئوا محمداً ودعوته ، وتجلت هذه المناوأة فى ذلك الصلف الأحمق الذى اتخذ الاضطهاد والتعذيب بلا رحمة سبيلا لمنع انتشار الإسلام وحمل هؤلاء الذين اهتدوا وآمنوا على الكفر بمحمد والبعد عنه .

لقد أسرفت الجاهلية في ضلالها وإجرامها حتى أصبحت مكة بالنسبة لمحمد ومن آمن به بلد الهوان والحرمان ، وتأكد أن سادتها قد أصروا على الشرك إصراراً وأن البقاء بينهم لن يشمر غير مزيد من الطغيان يقع على هؤلاء الضعفاء والذين نبذوا عقائد الأجداد والآباء واعتصموا بالحق ، واستمسكوا بعروة الإيمان الصحيح .

وكانت مكة مع هذا من أحب بلاد الله إلى رسوله وأصحابه ، وقد روى أن الرسول بعد أن خرج ليلا من مكة قال : والله إنك لأحب بلاد الله إلى أن قومك أخرجونى منك ما خرجت .

غير أن حب الله وحب نصرة دينه وتبليغ دعوته أقوى مما عداه من حب الأهل والوطن والمال والجاه والسلطان .

إن عقيدة الإيمان إذا عمرت قلباً أصبح لا يشغله في هذه الحياة سوى الانتصار لهذه العقيدة بكل وسيلة حتى ولوكانت الحياة نفسها ، وما حققت البشرية في تاريخها كله انتصاراتها المختلفة إلا عن طريق عقيدة راسخة بصرف النظر عن لون هذه العقيدة وقيمها .

وطوعاً لمنهج القرآن الكريم في إيثار الإجمال والإيجاز في أغلب الشأن أشارت بعض الآيات الكريمة إلى أسباب الهجرة إشارات تعتمد على اللفظة الموحية والكلمة الجامعة.

ويجدر القول قبل الحديث عن تلك الإشارات بأن القرآن الكريم في الفترة المكية ــ وهي فترة بلغت ثلاث عشرة سنة ــ نزل منه أكثر من (١) نصفه . ولم يشتمل ما نزل فى هذه الفترة على كثير من التشريع الفقهى ، فقد كان المقصود مما نزل هو الدعوة إلى الله وتوحيده ، ونبذ ما كان يعبد الناس قبل الإسلام من مختلف المعبودات ، وإقامة الأدلة على ذلك ، وعلى وجود الدار الأخرى ، وتسلية الرسول فيها كان يلقاه فى سبيل الدعوة بضرب الأمثال له بقصص أسلافه من الرسل والأنبياء ، أما التشريعات الفقهية التفصيلية فقد نزل الجانب الأكبر منها فى السور المدنية ، وهى بالنسبة لمجموع القرآن أكثر من الثلث بقليل .

\* \* \*

بعد هذه الكلمة الخاطفة عن موقف القرآن من المشركين قبل الهجرة، أشير إلى بعض تلك الآيات التي عبرت في إجمال وشمول عن الأسباب التي حملت المؤمنين برسالة الإسلام على أن يفروا إلى الله بدينهم تاركين وراءهم ذكريات الطفولة وملاعب الصبا، وكل ما لهم في مكة.

تتحدث الآية ١٩٥ من سورة آل عمران عن المهاجرين فتقول: و . . فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، فبناء الفعل للمجهول في أخرجوا يدل على أن المسلمين أجبروا (٢) على الخروج

<sup>(</sup>١) جاء في تاريخ التشريع الإسلامي للمرحوم الشيخ الخضري ص ٨ أن مكى القرآن نحو إلى منه ، وأن مدنيه إلى .

<sup>(</sup>٢) يرى عالم تونس الشيخ الطاهر بن عاشور أن المؤمنين هاجروا اختياراً (انظر مجلة هدى الإسلام العدد ١٨ ص ٢١) وهذا صحيح بمعنى أن قريشاً لم تأمرهم بترك مكة بل كانت حريصة على بقائهم فيها حتى لا ينقلبوا عليها بعد ذلك و يأخذوا حقهم منها ، و يقضوا على أصنامها وتراث آبائها ، ولكن موقف قريش الجائر هو الذي حمل هؤلاء المؤمنين على الهجرة ، ومن ثم فهم و إن هاجروا اختياراً في الظاهر إلا أنهم في الواقع أكرهوا وأجبر وا على ترك مكة .

من ديارهم ، أجبرهم الظلم والإثم والكفران والطغيان .

وورد هذا الفعل بصيغة المبنى للمجهول فى الآية الثامنة من سورة الحشر للدلالة على نفس المعنى : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم . . . . »

وفى سورة النحل جاء فى الآية ٤١ : « والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا . .» فالمهاجرون ظلموا قبل هجرتهم ، ظلمهم المشركون ظلماً متعدد الدرجات ، متنوع الأشكال . بيد أن الآية لم تفصل أنواع الظلم وكيف وقع على هؤلاء المجاهدين الصابرين ، وهى بهذا أشمل فى الدلالة وأبلغ فى المعنى ، وأوقع فى النفس وأعمق فى الحس .

وأما الآية ١١٠ في سورة النحل أيضاً : «ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا» فتتحدث عن فتنة المهاجرين قبل هجرتهم وللمفسرين في بيان معنى الفتنة المذكورة في الآية آراء مختلفة (١) بعضها يذهب إلى أنها العذاب بقصد الردة ، وبعضها الآخر يذهب إلى أن بعض المسلمين أعطى الكفار ما أرادوا بلسانه مكرها فكأنهم بذلك قد فتنوا أنفسهم ، مثل ما روى عن تعذيب عمار بن ياسر ، فقد شدد الكفار عليه العذاب ومن ذلك أنهم كانوا يطرحونه على الأرض في الظهيرة أيام القيظ – وجر مكة يذيب ذنب الضب كما يقولون – وأحياناً مع هذا يضعون الصخر على صدره ، ويقولون له لا نتركك حتى تسب محمداً وتقول في اللات والعزى خيراً ، ففعل مرة فتركوه – ولعله لم يفعل ما أراده الكفار إلا بعد أن أشنى على الخلاك – ولكنه انطلق ولعله لم يفعل ما أراده الكفار إلا بعد أن أشنى على الخلاك – ولكنه انطلق

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير القرطبي ج ۱۰ ص ۱۸۰ ، ۱۹۲ ، والآلوسي ج ٤ ص د ١٩٢ ، ١٩٢ ، والآلوسي ج ٤ ص

إلى الذي صلى الله عليه وسلم باكياً ، فقال له الرسول : ما وراءك ؟ فقال عمار : شريا رسول الله ، وحكى له ما صدر عنه ، فقال له الرسول : كيف تجد قلبك ؟ قال : أجده مطمئناً بالإيمان ، فقال : يا عمار إن عادوا فعد ، فأنزل الله تعالى : « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» .

ومهما تباينت الآراء في تفسير معنى الفتنة فهى تدور في فلك الاضطهاد والأذى الذي صبه المشركون على المؤمنين .

وكان أذى المشركين يتخذأ حياناً صوراً مختلفة من السخرية والاستهزاء والادعاء . وقد ذكر الكتاب العزيز طرفاً من هذا الأسلوب الذى تجرد من الحلق والتهذيب واتسم بالوقاحة والتطاول وسوء الأدب : « إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ، وإذا مروا بهم يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين . وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون . وما أرسلوا عليهم حافظين »(١) .

فهؤلاء الطغاة لم يكتفوا بما كان مهم من تعذيب واضطهاد لمحمد وأصحابه ، ولكنهم في فجورهم وإجرامهم لا يقفون عند حد ، فهم كما أشارت الآيات الكريمة يضحكون من الذين آمنوا استهزاء بهم وسخرية منهم ؛ إما لفقرهم ورثاثة حالهم ، وإما لضعفهم عن رد الأذى ، وإما لترفعهم عن سفاهة السفهاء ، فكل هذا مما يثير ضحك الذين أجرموا ، وهم يتخذون المؤمنين مادة لسخريهم أو فكاههم المرذولة ، وهم يسلطون عليهم الأذى ، ثم يضحكون الضحك اللئيم الوضيع عليهم الذين آمنوا وهم صابرون مترفعون متجملون بأدب المؤمنين .

<sup>(</sup>١) الآيات. ٢٩ – ٣٣ من سورة المطففين.

وكان هؤلاء المجرمون الأوغاد بتغامزون على المؤمنين بالعين أو باليد أو بحركة ما متعارفة بيهم للسخرية والإيذاء ، يريدون بذلك أن يدخلوا على قلوب المؤمنين الذلة والمهانة والانكسار.

وإذا انقلب هؤلاء الأوغاد إلى أهليهم بعد أن نالوا من المؤمنين ما نالوا من السخرية والإيذاء ، انقلبوا فكهين ، راضين عن أنفسهم ، فرحين بما فعلوا مستمتعين به فلم يتلوموا ولم يندموا ، ولم يشعروا بحقارة ما صنعوا وقذارة ما فعلوا ، وهذا منتهى ما تصل إليه النفس من إسفاف وموت للضمير .

ومن عجب أن يتحدث هؤلاء المجرمون عن الهدى والضلال . وأن يقولوا حين يرون المؤمنين : « إن هؤلاء لضالون ، ولكنه الفجور والادعاء والتطاول لا يقف عند حد ولا يستحى من قول ، ولا يتلوم من فعل .

ويسخر القرآن بعد هذه الإشارات إلى مواقف الإجرام الوضيعة من هؤلاء الذين يدسون أنوفهم فيا ليس من شأنهم ، ويتطفلون بلا دعوة من أحد فى هذا الأمر ـ فما وكلوا بشأن هؤلاء المؤمنين ، وما أقيموا عليهم رقباء ، ولا كلفوا وزنهم وتقديرهم : « وما أرسلوا عليهم حافظين » .

وتنتقل الآيات إلى الحديث عن مشهد آخر ، مشهد الذين آمنوا بوم القيامة مع الكفار و فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراثك ينظرون و اليوم يجازى المؤمنون بالنعيم المقيم ، والكافرون بنار الجحيم ، اليوم يضحك الذين آمنوا من الذين أشركوا ، ثم يتوجه القرآن بالسخرية العالمية مرة أخرى وهو يسأل : و هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون و هل وجد هؤلاء الجاحدون المكابرون ثواب ما فعلوا

إنهم يقاسون العذاب الأليم فى نار الجحيم ، وهذا جزاء ما فعلوا ، فهو ثوابهم ، إذن ، غير أن التعبير بكلمة ثواب فى هذا المقام فيه من السخرية ما فيه بهؤلاء الكفار .

وسجل القرآج الكريم في آيات كثيرة بعض مواقف قريش من الرسول، وأشار إلى ما كان يشعر به النبي من ألم نفسى حاد لأن قومه في غيهم وضلالهم يعمهون، وهو حريص أشد الحرص على أن يأخذ بأيديهم إلى سواء السبيل.

لقد سخروا منه وتوعدوه بالهلاك حين ناداهم وأخبرهم بأنه رسول من الله إليهم، ثم أمعنوا بعد ذلك في سخريهم وبهكمهم وإيذائهم، فهو كما يزعمون ليس أهلا لهذا الفضل الذي أسبغه الله عليه، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وما دروا أن الله يختار لوحيه ما يشاء وأنه سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته وأن مراتب الناس لديه لا تخضع لأعراف الناس ومقاييسهم من الجاه والمال: وإن أكرمكم عند الله أتقاكم ».

و بحاً المشركون إلى انهام الرسول بالكهانة والسحر وأن الذي يأتيه شيطان من الجن لا ملك من السهاء ، وحاولوا إعناته وإحراجه بما طلبوا منه من أمور تدخل في باب الحوارق والمستحيلات ، وقالوا عن القرآن : وأساطير الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلا، ، إلى غير ذلك من الأقوال والأفعال التي أحزنت الرسول أشد الحزن ، فقومه ينفرون مته ويتقولون عليه وهو يدرك مبلغ ما هم فيه من ضلالة ، ويرجو لهم أن يعتصم يسلكوا طريق الهداية ، لقد كان حريصاً كل الحرص على أن يعتصم يسلكوا طريق الهداية ، ومن ثم كان حزنه الشديد لما صدر عهم من قومه بما يدعوهم إليه ، ومن ثم كان حزنه الشديد لما صدر عهم من أقوال وأفعال .

وأشار القرآن الكريم إلى مشاعر الرسول الإنسان ، وإلى تلك السنة التي لا تتخلف مع الأنبياء والمرسلين سنة الجحود والتكذيب والإيذاء ، وإلى أن يتأسى محمد بمن بعث قبله من المرسلين في الصبر والإغضاء : «قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ، فإنهم لا يكذبونك ، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون . ولقد كذبت رسل من قبلك فصبر واعلى ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ، ولقد جاءك من نبأ المرسلين . «(1) « فاصبر كماصبر أولو العزم من الرسل »(٢) .

وحين بان لقريش أن أتباع محمد قد أخذوا يفرون من مكة ويذهبون إلى يترب ، هالها الأمر وأفزعها ، وأيقنت أنها إن لم تتخذ موقفاً حاسماً من محمد فإن حياتها ستتعرض لحطر جسيم يهدد أمنها ووجودها .

إن الأنصار في يثرب أهل حرب فإذا انضم إليهم هؤلاء المؤمنون الصابرون وعلى رأسهم محمد فإنهم سيعملون لا محالة على غزو قريش والانتقام منها ، أو على الأقل سيقطعون عليها طريق تجارتها إلى الشام ، وهي شريان وجودها فلا حياة لها بدونها .

وكان المؤمنون فى مكة يتسللون إلى إخوانهم الأنصار وعجزت قريش عن صدهم والحيلولة بينهم وبين ما يرغبون فيه ويشتاقون إليه ، ولكن محمداً ما زال بين أظهرها فهل تتركه ليلحق بأتباعه لتقع الكارثة التي لا قبل لها بدفعها .

إن الأمر جلل والخطب جسيم ولا بد من اجتماع عاجل يضم

<sup>(</sup>١) الآية: ٣٣، ٢٤ في سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) الآية: ٣٥ في سورة الأحقاف .

السادة ليتشاوروا فيها يجب أن يقوموا به نحو محمد حتى لا يكون لقريش بعد ذلك إلا الحزى والعار والفقر .

وغدوا إلى دار الندوة وأقبل بعضهم على بعض يتشاورون ، ووقف أبو البخترى بن هاشم فقال : احبسوه فى الجديد وأغلقوا عليه باباً ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين قبله ، زهير والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت ، حتى يصيبه ما أصابهم .

ولم يلق هذا الرأى قبولا أو استحساناً ورد عليه من قال: لأن حبستموه ليخرجن أمره من وراء الباب الذى أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم، ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأى فانظروا في غيره.

واقتنع المجلس بهذا القول ، وأيقن أن رأى أبى البخترى فاسد ، فوقف أبو الأسود ربيعة بن عامر وقال : الرأى عندى أن نخرجه من بين أظهرنا فننفيه ، فإذا خرج عنا - فوالله ما ندرى أين ذهب ، ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه - أصلحنا أمرنا وألنفتنا كما كانت .

ولم يلق هذا الرأى كسابقه قبولا ، وأكد فساده وسخفه ما قاله بعض المؤتمرين : ألم تروا حسن حديثه ، وحلاوة منطقه ، وغلبته على قلوب الرجال بما يأتى به ؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حى من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم فى بلادكم ، فيأخذ أمركم من أيديكم ، ثم يفعل بكم ما أراد ، دبروا فيه رأياً غير هذا .

وهنا يقول أبو الحكم بن هشام : والله إن لى فيه رأياً ما أراكم وقعتم عليه بعد ، أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاباً جليداً نسيباً وسيطاً (١) فينا ، ثم نعطى كل فتى منهم سيفاً صارماً ، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد ، فيقتلوه فنستريح منه ، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعاً ، فلا يقدر بنو عبد مناف \_ رهط محمد \_ على حرب قومهم جميعاً ، فرضوا منا بالعقل (٢) فعقلنا لهم .

وخلب هذا الرأى لب المجلس ، وارتضوه ، وتواصوا بسريته ، وتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون على تنفيذ ما ارتآه أبو الحكم بن هشام (٣).

ولكن الله الذى لا تخبى عليه خافية فى الأرض ولا فى السهاء أخبر 
نبيه بما كان من قريش فى دار الندوة ، ونزلت على الرسول بعد ذلك 
آية قصيرة (٤) تعبر أبلغ تعبير عن تآمر سادة قريش ، وترسم صورة 
عميقة التأثير لذلك المكر والتدبير الذى أطبقت عليه كلمة المؤتمرين ، وما علموا أن الله من ورائهم محيط يمكر بهم ويبطل كيدهم ، وهم 
لا يشعرون «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك (٥) أو يقتلوك أو بخرجوك ،

<sup>(</sup>١) جليداً : قوياً ، نسيباً : شريفاً ذا حسب معروف ، وسيطاً : يقال هو وسيط فيهم : أوسطهم نسباً وأرفعهم مجداً .

<sup>(</sup>٢) العقل: الدية.

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام ج ١ ص ٣٣٩ ، ومجلة الثقافة العدد ٥٩ .

<sup>( ؛ )</sup> نزلت هذه الآية فى المدينة بعد غزوة بدر ، ولم تنزل عقب ندوة قريش كما يرى بعض المفسرين ، وكان نزولها بعد هذه الغزوة تذكيراً بما كان من خوف وقلق فى الماضى وما عليه الرسول فى الحاضر من أمن وطمأنينة .

<sup>(</sup>انظر تفسير المنارج ٩ ص ٦٥٢ ، وتفسير سورة الأنفال للأستاذ اللكتورمصطفى زيد ص ١٢٤ ط . الرابعة )

<sup>(</sup>ه) أى ليحبسوك أو يوثقوك .

و يمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين ؟(١) . لقد ائتمرت قريش هذه المرة على أن تتخلص من الرسول بحبسه أو قتله أو إخراجه مغلوباً على أمره ، واختارت القتل على أن يتولى ذلك الإثم فتية من القبائل جميعاً ليتفرق دمه فيها ، ويعجز بنو هاشم عن قتال العرب كلها ، فيرضوا بالدية ، وينتهى الأمر .

وعبرت الآية الكريمة عن موقف قريش فى دار الندوة بالمكر ، كما عبرت عن إحباط الله لما كان من قريش بالمكر أيضاً والله خير الماكرين .

ولما كان المكر في معناه (٢) اللغوى يدل على تدبير الشر للغير في خفية ، والاحتيال لإيقاع الأذى به (٣) ، فقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن إضافة المكر إلى الله سبحانه جاء على طريق المشاكلة في اللفظ ومزاوجة الكلام (٤) ، كما قال سبحانه : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، والثاني ليس باعتداء ، وإنما هو جزاء (٥).

إن المكر قبيح والله تعالى لا يتصف إلا بكل كمال وإنما جاز في تلك الآية \_ في رأى الجمهور \_ وصفه سبحانه بالمكر ليقابل مكر الناس ، فهي مشاكلة لفظية ووجه من وجوه البلاغة في القرآن الكريم .

<sup>(</sup>١) الآية : ٣٠ في سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٢) انظر معجم ألفاظ القرآن ج ٦ ص : ٥٤ إخراج مجمع اللغة

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) تفسير البحر المحيط ج ٢ ص : ٢٧٤ .

<sup>(</sup> ه ) مجمع البيان في تفسير القرآن – المجلد الأول – ص : 224 .

ومع تقدير هذا الرأى فإن مادة «مكر» فى الكتاب العزيز قد وردت فى أكثر من أربعين موضعاً ، وإن كان أكثر ورودها جاء فى معرض الحديث عن مكر الكفار بالرسل ، إلا أنه فى بعض الآيات ورد المكر مضافاً إلى الله سبحانه من غير مقابلة بمكر الناس « أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الحاسرون » (١).

كما نعت المكر في آية أخرى بما يفيد أنه ليس دائماً قبيحاً أو مكروهاً « استكباراً في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله (٢) » فهذا يعطى أن من المكر ما قد يكون حسناً وليس بلازم أن يكون أبداً سئاً . .

وجاء فی کتاب « بصائر ذوی التمییز <sup>(۳)</sup> فی لطائف الکتاب العزیز » للفیروز أبادی صاحب القاموس أن المکر ضربان : محمود ، «وهو ما یتحری به أمر جمیل ، وعلی ذلك قوله تعالی : ومکر الله والله خیر الماکرین ، ومذموم ، وهو ما یتحری به فعل ذمیم نحو قوله تعالی : ولا یحیق المکر السی الا بأهله » .

ولهذا كله فإن المشاكلة اللفظية التي ذهب إليها الجمهور لنفي فعل القبيح عن الله سبحانه إن جاز قبولها في تلك الآيات التي ورد فيها مكر الله مكر الناس فإنه لا يمكن قبولها في تلك الآيات التي لم يرد فيها المكر على صورة المقابلة ويكون تفسير صاحب القاموس أولى بالأخذ والقبول.

<sup>(</sup>١) الآية: ٩٩ في سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) الآية : ٤٣ في سورة فاطر .

<sup>(</sup>٣) ج ٤ ص: ١٦٥ ط المجلس الأعلى للشنون الإسلامية.

إن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده ومن رحمته بهم أن يحول بينهم وبين ما يقدمون عليه من شر ومنكر ، وهؤلاء الطغاة الذين دبروا ومكروا قد أبطل الله مكرهم وكيدهم لتبدأ البشرية عهداً جديداً في تاريخها وحياتها عهداً يتسم بالحرية والكرامة والعلم ، وهذا فضل من الله عظيم .

## في الطريق إلى المدينة

#### \_ \ \_

فى السنة التاسعة بعد الهجرة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت له جموعاً كثيرة على أطراف الجزيرة بالشام ، وأن هرقل قد رزق أصحابه رزق سنة وانضمت إليه لخم وجذام وغسان وعاملة من قبائل العرب ، وزحفوا وقدموا مقدماتهم إلى الباقاء وعسكروا بها (١)

ويبدو أن هؤلاء لما علموا بفتح مكة ، وما تلاه من بعض الغزوات والسرايا ، أيقنوا أن جيوش محمد ستدهمهم فى ديارهم إن عاجلا أو آجلا ، فأرادوا أن يهاجموه قبل أن يهاجمهم ، ويقضوا عليه قبل أن يقضى عليهم ، لذلك أعدوا عدتهم وجمعوا جموعهم ، وزحفوا ليلقوا محمداً وأصحابه أولئك الذين أصبحت لهم فى الجزيرة منزلة السيادة والقيادة .

واستنفر الرسول الناس إلى الجهاد ، وحضهم عليه وكان عليه السلام قلما يغزو غزة إلا ورتى بغيرها مكيدة فى الحرب ، بيد أنه فى هذه الغزوة — غزوة تبوك — صرح بها للناس لبعد الشقة بينه وبين عدوه، ولقوة هذا العدو وكثرته ، ولشدة الحر وقلة الأموال فى الأيدى فقد كان

<sup>(</sup>۱) إمتاع الأساع للمقريزى ج ۱ ، ص : ٤٤٦ ، والبلقاء كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادى القرى (معجم البلدان – المجلد الأول ، ص ٤٨٩ ط بيروت) وهي الآن المنطقة الشمالية الغربية من الأردن .

العام عام جدب (۱) ، ومن ثم تسمى هذه الغزوة غزوة العسرة أيضاً ، وهي آخر غزوة غزاها محمد صلى الله عليه وسلم .

ولهذا كله انطلق المنافقون ، ومن فى قلوبهم مرض للتعبير عن أحقادهم وخبث ضهائرهم ، فالفرصة أمامهم — كما يظنون — مواتية لضرب الإسلام ضربة قاصمة وتعريض محمد ومن يخرج معه لحرب الروم لحطر لا قبل لهم به ، فتدور الدائرة عليهم ، وهذا غاية ما يطمع فيه النفاق ، لقد أخذ المنافقون يخذلون الناس ويقولون لهم لا تنفروا فى الحر ، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فعدوكم هذه المرة من نوع آخر فى الكر والفر والعدد والعدة ، وذهب عضهم إلى الرسول يستأذنه فى التخلف لأعذار واهية ، فقبلها منهم وأذن لهم ، وهؤلاء كانوا يبغون من هذا أن يكونوا لسواهم قدوة فى القعود ، وقد نجح المنافقون بعض النجاح فى كيدهم وحقدهم فتخلف عدد من المؤمنين ، وكادت تزيغ قلوب فريق من الأنصار والمهاجرين ، لولا فضل الله ورحمته بهم ، ومع هذا فصل الرسول عن المدينة بجيش عظيم ، ليلني به الروم فى ومع هذا فصل الرسول عن المدينة بجيش عظيم ، ليلني به الروم فى ومودي.

#### - 7 -

ولست هنا في مجال الحديث عن هذه الغزوة ، وكيف أبلي المؤمنون فيها بلاء حسناً فأضافوا إلى سجل جهادهم صفحة مشرقة بالبذل

<sup>(</sup>١) الدررفي اختصار المغازي والسير ، ص: ٢٥٢.

ر ۲) تبوك – مكان بين المدينة ودمشق ، ويبعد عن المدينة بنحو ٢٠٠ كيلومتراً .

والفداء ، ولكنى أردت بهذا أن أقول إن الله تبارك وتعالى حين كشف أمر هؤلاء المنافقين في سورة التوبة ، وبين لهم أنه سبحانه ينصر أولياءه وإن تمالاً عليهم الأعداء ، وكاد لهم المنافقون – ذكر لهم حادثة الهجرة فهي أبرز مثل على نصر الله لأنبيائه وأوليائه « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم (١).

وهذه الآية الكريمة فضلا عن أنها تقرر نصر الله لرسوله فى ظروف تجمع فيها لعدوه كل ما يعرف الناس حينئذ من أسباب الغلبة دون أن يجتمع له منها سبب واحد تكاد بأسلوبها المعجز تتحدث فى إجمال عن طرف من أحداث الهجرة: فهى قد أشارت إلى أن الرسول قد أخرجه قومه بعد أن يئس منهم ، وبعد أن أحالوا مكة كلها وما يحيط بها من بطاح وهضاب ميداناً لمعركة رهيبة تطلب دم النبى عليه السلام ، وليس معه من الأعوان سوى رجل واحد أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين .

لقد قررت قريش أن تتخلص من الرسول ، فأطلعه الله على ما ائتمرت ، وأوحى إليه بالخروج وحيداً إلا من صاحبه الصديق لا جيش ولا عدة ، وأعداؤه كثرة وقوتهم إلى قوته ظاهرة .

و يخرج الرسول فى جنح الليل مع صاحبه ويأويان إلى الغار والقوم على أثرهما يتعقبون والصديق – رضى الله عنه – يجزع لا على نفسه ولكن على صاحبه – أن يطلعوا عليهما ، فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب يقول : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه ، ويرد

<sup>(</sup>١) الآية : ٤٠ في سورة التوبة .

الرسول وقد أنزل الله سكينته على قلبه ، يهدئ من روع صاحبه ويا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما» ، « إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » . .

وكانت العاقبة – والقوة المادية كلها فى جانب ، والرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه منها مجرد – النصر المؤزر من عند الله بجنود لم يرها الناس ، وكانت الهزيمة للذين بغوا وكفروا « وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هى العليا».

وللمفسرين (١) في بيان المعنى بالسكينة التي أنزلها الله ، وكذلك في المقصود بالجنود التي أيد بها ، آراء لا تخلو من الإسراف وتجاوز القصد في الشرح والتأويل ، فمهم من ذهب إلى أن أبا بكر رضى الله عنه هو الذي أذزل الله سكينته عليه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن جزعاً ولا مضطرباً ، فهو واثق من نصر الله بدليل ما جاء في الآية من قوله لصاحبه : ١ لا تحزن إن الله معناه .

وذهب آخرون إلى أن الله سبحانه أنزل سكينته على نبيه عليه السلام ، وليس بلازم أن يقتضى إنزال السكينة على الرسول أن يكون خائفاً أو منزعجاً ، وقوى هؤلاء رأيهم بأن التأييد بالجنود لا يصح إلا للنبى صلى الله عليه وسلم ، وأن عطف جملة « وأيده بجنود لم تروها» على

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير القرطبي ج ۸ ص : ۱۶۸ ، وتفسير الآلوسي ج ۳ ص ، ۳۰۸ ط بولاق ، وتفسير المنار ج ۱ ص : ۲۹۹ ، والسكينة هي الهدوه وطمأنينة القلب وخشوعه ، أو الوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف ، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه ، ويوجب له زيادة الإيمان ، وقوة اليقين والثبات .

<sup>(</sup>انظر بصائر ذوى التمييز جيًّا ص: ٢٢٨).

ما قبلها يؤكد أن المقصود بالجملة المعطوف عليها وهي « فأنزل الله سكينته عليه، هو الرسول وليس صاحبه ، فالأصل في هذا العطف الترابط والتعانق لا التفكك والتفرق . .

والذى أرجحه أن الضمير فى قوله تعالى: « فأذرل الله سكينته عليه » يعود إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فالآية كلها جاءت فى معرض الحديث عن حماية الله ونصره لنبيه ، فكل الضائر الواردة بها ترجع إلى الرسول الكريم لا إلى أحد سواه .

ويرى كثير من المفسرين أن الجنود التى أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم هى الملائكة الذين ستروه هو وصاحبه من أعين الكفار عندما خرجا ليلا من مكة ، وعندما لجآ إلى الغار يقيمان فيه حتى يسكن الطلب عنهما ، ولكن قصر معنى الجنود فى الآية على الملائكة غير سديد . لأن جنود الله قد تكون ملائكة ، وغير ملائكة ، وما يعلم جنود ربك إلاهو .

وقد قرأ بعض القراء (١) « وكلمة الله » بالنصب ، إلا أن قراءة الجمهور بالرفع ، وهي أقوى في المعنى لأنها تعطى معنى التقرير ، فكلمة الله هي العليا طبيعة وأصلا بدون تصيير متعلق بحادثة معينة .

ومما يستنبه النظر في هذه الآية الكريمة التي تحدثت عن طرف من أخبار الهجرة تكرر الظرف « إذ » ثلاث مرات فيها :

إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين

إذ هما في الغار

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر القرطبی ج۸ ص: ۱٤۹ ، وتفسیر المنار ج ۱۰ ص

إذ يقول لصاحبه لا تحزز إن الله معنا .

وكان هذا التكرار بمثابة التنبيه والتذكير لحؤلاء المثبطين والمنافقين بحماية الله لنبيه ونصره له فى أحلك الظروف ، وأشدها خطراً ، عليهم أن يفيئوا إلى أنفسهم ويدركوا أن تخلفهم وكيدهم لا يدفع النصر أو يسبب الهزيمة ؛ لأن الله ينصر رسله وأولياءه وهو سبحانه لا يعجزه شيء فى الأرض ولا فى السماء « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد (۱)» .

وفضلا عن كل هذا فإن تكرار و إذه في المرة الثالثة إشارة إلى حقيقة هامة ، وهي أن سبيل النصر الاعتقاد الصادق بالحق والعمل به ، وأن كل ما عرف الناس من وسائل القتال إنما هي في نظر المؤمن أدوات مغلولة معطلة بإزاء ما يملأ قلبه من ثقة بربه عز وجل (٢).

### - " -

على أن هذه الآية الكريمة إذا كانت قد تحدثت عن نصر الله لنبيه فى ذلك الظرف العصيب ، فإنها بينت أن هذا النصر الذى وعد الله به أولياءه وأصفياءه مرتبط بما يبذله هؤلاء من جهد ، وما يقدمونه من سعى ، فالإيمان الصادق لا يعرف التواكل والتخاذل ، ويفرض على المرء أن يلجأ إلى الله يسأله الرعاية والحماية بعد أن يكون قد قدم بين يدى دعائه ما يمكن أن يقدر عليه من عمل يدنيه من غايته ورجائه .

<sup>(</sup>١) الآية: ١٥ من سورة غافر.

<sup>(</sup> ٢ ) مجلة الوعى الإسلامي – العدد ١٣ ص : ١٥ .

وإذا لم يدخر المؤمن وسعاً في يجب عليه أن يباشره من الأسباب ، ثم واجه مالا قدرة له على دفعه ، فإن تأييد الله له يمنعه مما هو عاجز عن التغلب عليه ، فهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام ، دعا قومه إلى عبادة الله ، وترك عبادة الأصنام ، فأعرض قومه عنه ، ولما وجدوه لا يقلع عن السخرية بهم وبآلحتهم ، أرادوا أن يتخلصوا منه بإلقائه في النار « قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين » (١) ، ولم يستطع إبراهيم أن ينجو من براثن قومه ، فقد تمكنوا منه ، وأعدوا له ناراً حامية ، ثم قذفوه فيها ، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذ نبيه من كيد قومه ، قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين » (٢) .

ومن ثم فإن محمداً صلى الله عليه وسلم بعدما أطلعه ربه على ماأطبقت عليه قريش فى دار الندوة . وبعد أن أذن له بالهجرة إلى يترب ، فكر مليًا فى هذه الرحلة الشاقة ، واتخذ الأسباب التى تكفل لها النجاح ، مع ثقة لا حد لها فى وعد الله بالحماية والنصر .

إن الرسول يدرك أن قريشاً قد أعدت عدم التنفيذ قرارها ، وأن بالها لن يهدأ حتى تنفذ ما انتهت إليه ، وأن مجرد خروجه من مكة لا يعنى نجاته من الخطر ، لأنه سيطارده في مخارم الجبال والأودية ، والمسافة بين مكة والمدينة ليست قصيرة فهى تبلغ نحو ٤٠٠ كيلومترا في ذلك العصر ، فكان عليه أن يخطط لهجرته ويحتاط لكل الاحتمالات ، وإن بدا ما قام به الرسول إزاء قوة قريش أمراً هيئاً إلا أنه كان لازماً — فضلا عن تأييد الله ونصره — لكى يصل محمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن تأييد الله ونصره — لكى يصل محمد صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) الآية: ١٨ في سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) الآية: ٢٩ - ٧٠ في سورة الأنبياء.

إلى يترب ومعه صاحبه دون أن تنال قريش منهما ما تريد .

وتمثلت الخطة التي وضعها الرسول ليفوت على قريش هدفها فيما يلي :

أولا: سرية اللحظة التي خرج فيها من مكة ، أو بعبارة أخرى تضييق دائرة الذين يعرفون هذه اللحظة بحيث لم تشمل سوى أفراد (١) قلائل ممن لا يشك في إخلاصهم وصدق جهادهم .

ثانياً: خداع قريش والتجسس عليها للوقوف على خططها بعد أن عجزت عن قتل الرسول وهو فى بيته حتى يأخذ حذره ، ويتصرف طوعاً لما تدعو إليه الأحداث وتوحى به الأخبار .

فقد انطلق الرسول الكريم إلى منزل أبى بكر متقنعاً (٢) في ساعة لم يكن يأتيه فيها ، لقد جاء إليه وقت الظهيرة ، وما كانت عادته أن يذهب إلى صاحبه في هذا الوقت ، وصدقت أحاسيس أبى بكر حين رأى الرسول مقبلا ، فما حمله على المجيء بالهاجرة إلا أمر خطير ، وما كان تفكير الصديق في غير الهجرة ، فقد سبقه المسلمون إليها ، وكان كلما هم بها وطلب من الرسول أن يأذن له فيها قال له: « لا تعجل لعل الله (٢) أن يجعل لك صاحباً ه .

<sup>(</sup>۱) قال ابن إسحاق : ولم يعلم فيها بلغنى بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلا على بن أبى طالب ، وأبو بكر الصديق ، وآل أبى بكر .

<sup>(</sup>سيرة ابن هشام ج ٢ ص : ١٢٩).

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ج ۲ ص: ۱۲۹ ، وزاد المعاد ج ۲ ص۳۷ :

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير ج٣ ص: ١٧٥.

ودخل الرسول على أبى بكر وطلب منه أن يخرج من عنده فقال الصديق : إنما هم أهلك ، فقال الرسول : « فإنى قد أذن لى فى الحروج» فقال أبو بكر : الصحبة بارسول الله، وتهللت أسارير الصديق، وبكى من شدة الفرح حتى تعجبت من بكائه ابنته عائشة ، لما قال الرسول : الصحبة يا أبا بكر .

وكان الصديق بفراسة المؤمن ، وفرط حبه وإخلاصه للرسول يتوقع هذه الصحبة ، ولا سيا بعد أن قال له الرسول ما قال حين سعى إليه ليأذن له فى الهجرة ، ودفع هذا أبا بكر إلى شراء راحتلين وعلفهما أربعة أشهر استعداداً لهذه الرحلة المباركة . .

#### \_ & \_

ومن باب صغير يشبه النافذة فى منزل الصديق خرج محمد وصاحبه فى جوف الليل ، ومضيا إلى غار بجبل ثور ، ولم يكن يعرف خبرهما غير عائشة وأسهاء ابنتى أبى بكر ، ثم عامر بن فهيرة الراعى الذى قام بدوره فى محاولة طمس آثار الرسول وصاحبه إلى الغار ، وأيضاً آثار أسهاء ، وهى تحمل إليهما الزاد طيلة المدة التى مكثا فيها فى الغار . وذلك أنه كان يدفع بالإبل والغنم فى طريق الغار لتبدد آثار أقدامها معالم الصعود إليه أو النزول منه . وكان هناك عبد الله بن أريقط وهو غير مسلم ، لقد استؤجر ليكون دليل الركب من غار ثور إلى المدينة ، خبرته بالطريق ، وكان عليه أن يذهب بالراحلتين إلى الغار بعد أن يسكن البحث عن الرسول وصاحبه ومع أن ابن أريقط كان على دبن قريش ، وأقام بمكة كل المدة التي مكثها الرسول فى الغار أميناً على السر حفيظاً عليه ،

فقد كان خلق الأمانة في العرب أصيلا على الرغم مماكان شائعاً بينهم في الجاهلية من عادات وأخلاق قبيحة .

وأما على بن أبى طالب كرم الله وجهه ورضى الله عنه ، فقد انشح ببردة الرسول ونام فى مكانه ، وكان هذا لوناً من خداع قريش (١) وفقد كان الفتيان الذين يحاصرون بيت الرسول يعتقدون أن محمداً فى فراشه ، فهم يبصرون فيه شخصاً نائماً ، وشاءت إرادة الله وتأييده لنبيه أن ينام هؤلاء الفتيان ه فأغشيناهم فهم لا يبصرون ويخرج الرسول من بيته ليضع على رءوسهم التراب وهم كالحشب المسندة ، ثم يهرع إلى منزل أبى بكر لتبدأ الرحلة التي غيرت وجه التاريخ .

وبدت تباشير الصباح ، فاقتحم فتبان قريش المنزل المحاصر ، ليفاجأوا برؤية على في فراش الرسول . ويسألونه عن محمد في غضب فيجيبهم بغير ما يطمعون ، وتموج مكة بالخبر ، لقد نجا محمد من الموت ، وخرج إلى يترب ، فهل سيتركه طغاة مكة يصل إلى مهجره في سلام وأمان ، إنهم لم يعقدوا ندوتهم إلا نجنعوه من الإقامة بين أنصاره من الأوس والخزرج ، فإذا كان فتيانهم لم ينجحوا في القضاء عليه وجازت حيلته عليهم ، فإن بعد الشقة ووعورة الطريق بين مكة ويترب يتبح لحؤلاء الطغاة فرصة أخرى في محاولة الفتك بمحمد .

وكان أول ما أقدم عليه طغاة قريش هو الذهاب إلى بيت أبىبكر،

<sup>(</sup>۱) وكان على قد كلف مع هذا بمهمة جليلة فى مكة فقد كان لدى الرسول ودائع لبعض أهلها لأنه لم يشأ أن يرد بنفسه تلك الودائع أخذاً بالاحتياط وسرية الهجرة ، لذلك قام على برد هذه الودائع إلى أهلها .

ومن العجيب أن يأمن أهل مكة محمداً على أموالهم دون أن يثقوا بما يخبرهم به من وحى الساء ، ولكنها الحاهلية الجهلاء والعصبية الحمقاء . .

علهم يجدون ما يهديهم إلى بغيتهم ، فهم لا يرتابون في أن محمداً قد استعان بالصديق لما بينهما من المحبة والإخلاص .

ذهب هؤلاء وعلى رأسهم أبو جهل بن هشام ، وخرجت إليهم أسهاء فقال لها أبو جهل : أين أبوك يا بنت أبى بكر؟ ، فقالت لهم لا أدرى والله أين أبى ، ورفع الخبيث يده ولطم خد أسهاء لطمة لا تعرف الرحمة حتى هوى قرطها من شدة تلك اللطمة ، وسالت دماؤها الزكية آية على صدق جهادها وقوة يقينها ، فهى من أعرف الناس بالمكان الذى لجأ إليه الرسول وأبوها ، لأنها كانت تحمل إليهما الطعام إذا جن الليل كل يوم ، وهى التى حلت نطاقها (١١) وقطعت من طعام للرحلة الحالدة ، فبذلك سميت ذات النطاقين ، أسهاء هذه أنكرت أنها تعرف شيئاً عن أبيها ، وما كانت لطمة أبى جهل بمجدية في حملها على أن تقول ما تعلم ، لأن إيمانها أقوى من بطش الجاهلين وإجرام القاسطين .

وأسرع كفار مكة يقتفون الأثر ولكن معالمه لا تستبين لهم فقد ذهبت بها غنم ابن فهيرة مولى أبى بكر ، فلا يقنطون ويبحثون عن رجال منهم لهم خبرة بالأثر ، ويهتدى هؤلاء إليه ، ويمسكون بخيطه ، فينتهى بهم إلى الغار ، وهنا تبتدئ المعجزة ، وينزل تأييد الله فيتحول مدخل الغار إلى عش للحمام ، وبيت للعنكبوت لا يخالج من رآه أدنى شك فى أن هذا المكان لم تطأه قدم إنسان منذ كثير من السنين ، وقد روى عن بعض المشركين أنه قال لمن قادوهم إلى الغار وأكدوا لهم أن الأثر انتهى إليه : إن هذا العنكبوت هنا قبل أن يولد محمد .

<sup>(</sup>١) النطاق : حبل تشد به المرأة وسطها للمهنة .

ويثوب القوم إلى مكة تعلوهم كآبة الهزيمة وتستبد بهم حمية الجاهلية ، فهل تراهم يستسلمون ، ويدعون محمداً وصاحبه ، لا ، فالقلوب التي ران عليها الشرك والعقول التي أبت إلا أن تحيا في ظلام الجهل لا تعرف للأحقاد المسعورة حداً ولا يستقر لها خاطر ما دامت تجد أمامها نافذة للشر ، ولهذا نادت قريش في أعلى مكة وأسفلها : من قتل محمد أو أبا بكر فله مائة من الإبل (١) .

إنه جُعل ظنت قريش أنه سيطفى نار غيظها ، ويقدم إليها محمداً وأبا بكر جثة هامدة ، ولكن هيهات! . .

ويعرف الرسول وصاحبه وهما في الغار كل ما كان يجرى في مكة ، كان عبد الله بن أبي بكر يقضي نهاره مع قريش ، وهو فتى ذكى ، يسمع ما يأتمر به رجالاتها ، ثم يتسلل في المساء إلى الغار ليخبرهما بما سمع ، ولا جدال في أن هذا كان من عوامل إخفاق قريش ونجاح الهجرة ، لأن الرسول بعد أن عرف ما أقدمت عليه قريش من دفع ماثة من الإبل لمن يقتل محمداً أو أبا بكر ، لم يسلك في هجرته طريق يترب المألوف وإنما سلك طرقاً مختلفة لم تكن في حسبان القوم .

وهكذا نرى أن الهجرة لم تكن عملا ارتجاليًّا ، ولم تكن الثقة التي لا حد لها في نصر الله حجة للتواكل والسلبية ، ولكنها على العكس كانت حادياً للحزم وباعثاً على الحنر وأخذ الأمور بمنطق علمي دقيق ، لا يترك شيئاً للصدفة (٢).

إن العقيدة الإسلامية تفرض على المؤمنين بها أن يكونوا إيجابيين

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع ، ج١ ص : ٠٤ .

<sup>(</sup>٢) انظرمواقف إسلامية ، للدكتور/ عبد العزيزكامل ، ص : ١١٤ .

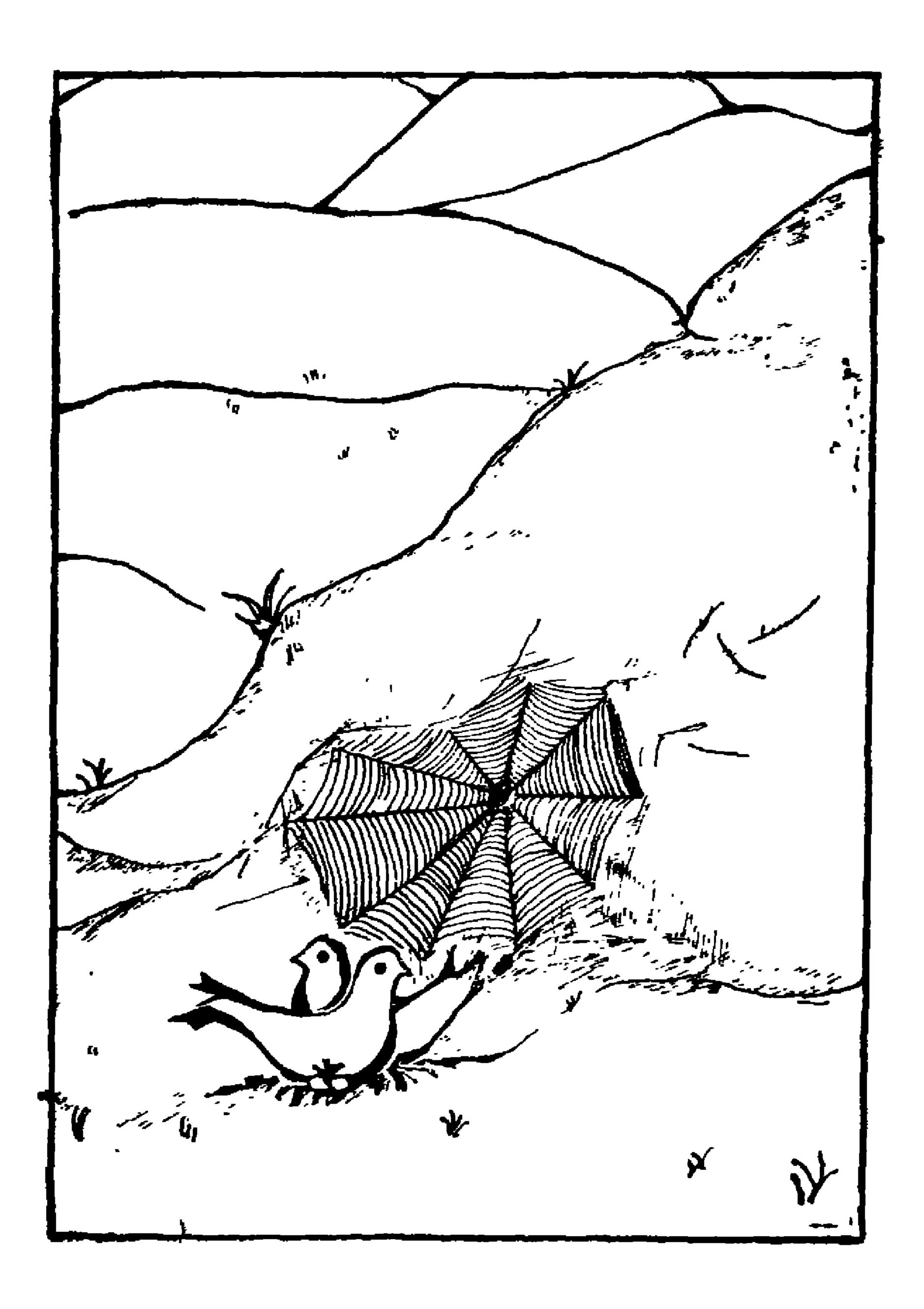

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

فى كل ما يأتون ويدعون ، تفرض عليهم أن يأخذوا للحياة أسبابها المشروعة في إخلاص وإتقان ودون غرور أو ادعاء ، إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه ، و « يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ، (١) ولهذا كانت الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس .

#### \_ 0 \_

وانقضت أيام ثلاثة ، كانت فيها مكة تغلى بالغضب والحقد وتنذر بالثبور والويل ، لا عمل لسادتها غير البحث عن وسيلة تقضى بها على محمد قبل أن يصل إلى أتباعه في يثرب التي أصبحت تدعى بعد الهجرة « المدينة».

وفتر الطلب عن الرسول بعد هذه الأيام الثلاثة ، وكأن الجاهلية قد خامرها الإحساس بالهزيمة وإن كانت لم تلق السلاح ، وتترك الركب يغذ السير إلى غايته في أمن واطمئنان . .

ووافى ابن أريقط الرسول وصاحبه بالراحلتين لدى الغار . فركب صلى الله عليه وسلم راحلة منهما اسمها الجدعاء ، وركب الأخرى أبو بكر رضى الله عنه ، وقد أردف خلفه مولاه عامر بن فهيرة ، وسار عبد الله بن أريقط على راحلته فى مقدمة الركب فهو الدليل الذى يخبر الطريق والذى استؤجر لهذه المهمة .

ِ. وأما المدة التي مكثها الرسول مع صاحبه في الغار فهي ثلاث ليال ،

<sup>(</sup>١) الآية: ٢٥ في سورة التوبة.

كما يذهب المحدثون وعامة مؤرخى (١) السيرة ، وذكر المقريزى (٢) أن الرسول مكث في الغار بضعة عشر يوماً . ولكن هذا غير دقيق ، وهو اعتماد على حديث مرسل لا يسلم من الأخذ والرد .

وكان خروج الرسول من مكة فى شهر صفر<sup>(۱۲)</sup> فى بعض الروايات ، إلا أن المشهور أن الرسول خرج من مكة فى ربيع الأول ودخل يثرب فى نفس الشهر ، وكان بين دخوله وخروجه خمسة عشر<sup>(١)</sup> يوماً تقريباً .

وجاء أن يوم خروجه كان الثامن من هذا الشهر ، وهو يوافق اليوم العشرين من شهر سبتمبر (٥) سنة ٦٢٢ ميلادية .

وروی عن ابن عباس<sup>(۱)</sup> أن يوم خروج اارسول كان الاثنين ، وأنه أيضاً كان يوم دخوله ، كما كان يوم مولده وبعثته ووفاته .

وصلى الرسول الفجر إماماً بمن صحبه فى هجرته ، ثم انطلق الركب العظيم تحوطه عناية الله ، نحو غايته ليس معه من سلاح يذود به عن نفسه شر الإنسان والحيوان غير سلاح التقوى والإيمان ، وأنعم به من سلاح لا يفل ولا يهزم أبداً .

وفي هذا الطريق الممتد عبر الصحراء ، ماذا كان يشغل بال خاتم

<sup>(</sup>٢) إمتاع الأساع ج ١ ص : ١٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهابة ج ٣ ص : ١٩٠.

<sup>(</sup>ه) مجلة الرسالة ، العدد ١٠٦١ ص : ١١ .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ج٣ ص: ١٧٧.

الرسل والأنبياء ، وماذا جرى له من أحداث وواجه من صعوبات ومشكلات .

لقد ترك محمد صلى الله عليه وسلم مكة بعد أن ناصبته العداء وبعد أن آذته فى نفسه وأصحابه وأجمعت كلمتها فى النهاية على الفتك به لتتخلص منه ومن دعوته التى سفهت أحلامها وعابت آلهتها ، وإذا كان قد نجا منها ، وسلك طريقه إلى يترب حيث أصحابه وأنصاره ينتظرونه ، فإن الذى لا شك فيه أن كثيرين ممن يتطلعون إلى قبض جائزة قريش التى أعلنت عنها لمن يقتل محمداً أو صاحبه سيغامرون من أجل الظفر بهذه الجائزة .

وماكان الحرص على دفع خطر المغامرين وطلاب الإبل هو الذى يشغل بال الرسول وصحبه فحسب ، فقد كان الرسول يفكر فى ذلك المجتمع الذى يسرع إليه ، فهناك الأوس والحزرج ، وما بينهما من ترات فى الجاهلية ، وهناك المنافقون واليهود بما عرفوا به من الغدر والحيانة ، ثم هؤلاء المهاجرون الفقراء الذين تركواكل ما يملكون فى مكة ، وكيف يواجهون الحياة فى مهجرهم الجديد ، وكان كل هذا من أجل الدين القويم الذى اصطفاه الله لتبليغه إلى الناس كافة .

وبينا الركب يوفض إلى غايته إذ بدا من بعيد قادم على فرس ، وقد شهر سلاحه ، وأوجس الصديق خيفة من هذا القادم ، فقد كان طوال الطريق لا يفكر في غير وقاية الرسول الأضرار والأخطار .

وكان هذا القادم سراقة بن مالك أحد الطامعين في جائزة قريش ، فلما دنا من الركب ساخت قوائم فرسه في الأرض ، فزجرها لتهض ، وما كادت تستوى قائمة حتى ساخت أرجلها مرة ثانية ، واضطرب فؤاد سراقة ، وخاف أن يصيبه مكروه ، واستيقن أنه لن ينال من محمد

وصاحبه شيئاً . فنادى بالأمان ، ثم أخبر الرسول بما تريده قريش به ، فطلب منه الرسول أن يرد عنه الطلب ، وأمر عامر بن فهيرة أن يكتب كتاب أمان لسراقة ، استجابة لرغبته في هذا ، وكأن وجدانه حدثه بأن هذا المطارد الهارب سيكون له شأن وسلطان بين العرب عما قريب .

ورجع سراقة من حيث أتى وكان لا يلقى أحداً من رجال قريش إلا رده ، فلما وصل الرسول إلى يثرب أخذ سراقة يقص على الناس ما رأى وما شاهده من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وما كان من قضية جواده ، وذاع حديث سراقة فى مكة ، وخاف رؤساؤها أن يكون ذلك سبباً لإسلام (۱) كثير من أهلها ، فسعوا ليحملوه على الكف عما يقصه ويتحدث عنه ، فما أذعن لهم .

وتمر الأيام ، ويفتح الله على رسوله مكة ويفرغ النبي من حنين والطائف ، وكان سراقة ما زال على دين قومه ، وكان يحتفظ بالكتاب الذى كتبه له ابن فهيرة . فخرج ومعه الكتاب للقاء الرسول فلقيه بالجعرانة (٢) فلما قرب منه رفع يده بالكتاب ثم قال : يارسول الله ، هذا كتابك لى أنا سراقة بن جعشم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوم وفاء وبر ، وأدناه الرسول منه ، وأسلم سراقة ، وأنسى جلال الموقف سراقة أن يسأل محمداً عما يريد ، إلا أنه قال له : إن الإبل الضالة ترد حياضي وتشرب منها ، وهو قد أعدها لإبله ، فهل له بذلك من أجر ، وقال له الرسول الرحيم : نعم في كل ذات كبد حرى أجر ، وعاد سراقة إلى قومه بني مدلج مسلماً داعياً إلى الله .

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية ج٣ ص: ١٨٥.

<sup>(</sup>ألم) الجمرانة : ماء بين الطائف ومكة ، وهي إلى مكة أقرب .





وفى منتصف الطريق بين مكة والمدينة اتخذت امرأة يقال لها أم معبد خيمة أعدت فيها كل ما تستطيع تقديمه لراحة المسافرين ، من طعام وشراب واستجمام وحديث نزيه تطرفهم به صاحبة الحيمة ، فهى امرأة برزة ؛ أى تبرز إلى الرجال فتجالسهم وتحادثهم .

ومر الرسول وصحبه بخيمة أم معبد ، وأقام بها بعض الوقت ، ولم يكن لدى صاحبة الحيمة فى ذلك اليوم ما يمكن تقديمه لعابر أو زائر ، فالعام عام جدب وقحط ، ولما سألها الصديق أن تبيعهم تمراً أو لحماً ، قالت : والله لوكان عندنا شيء ما أعوزكم القرى .

وحانت من النبي الكريم التفاتة فرأى شاة رَابضة في جانب الحيمة ، يبدو عليها الهزال والإعياء ، فسأل أم معبد عنها ، فقالت : هذه شاة خلفها الجهد عن الغنم ، فقال : هل بها من لبن ؟ فردت أم معبد : هي أجهد من ذلك ، فقام إليها الرسول ومسح ضرعها ، وأم معبد تتعجب وتقول في نفسها : ماذا عساه يفعل ؟

وإذا بالشاة تدر باللبن فشرب الرسول ومن معه حتى ارتووا واستراحوا، ثم هبوا عجلين إلى ركاثبهم ، فامتطوها واستبقوا طريقهم إلى المدينة ، وتركوا أم معبد فى دهشة من أمرهم .

وبعد هنيهة قدم عليها زوجها أبو معبد فرآها مضطربة متغيرة اللون ، ورأى فى جنبات الحيمة آثار أكل وشرب فقال : من أين لكم هذا والشاة عازبة (١) ، ولا حلوبة فى البيت ؟ فأخبرته بخبر المسافرين

<sup>(</sup>١) أي لم تلد.

الذين نزلوا بها وأن واحداً منهم قام إلى نعجها هذه العجفاء الجافة الضرع فحلبها فدرت لبنا غزيراً فقال لها : يا أم معبد صوى لى هذا الرجل العجيب ، فقالت : « رأيت رجلا ظاهر الوضاء منبلج الوجه حسن الحلق ، لم تعبه أنجلة ، ولم تزر به صلعة ، فى عينيه دعج ، وفى أشفاره وطف ، وفى صوته صحل ، أحور أكحل ، أزج أقرن ، شديد سواد الشعر فى عنقه سطع ، وفى لحيته كثافة ، إذا صمت فعليه الوقار ، وإذا تكلم سها وعلاه البهاء ، وكأن منطقة خرزات نظم يتحضرن ، حلو المنطق ، فصل ، لا نزر ولا هذر ، أجهر الناس ، وأجمله من المنطق ، فصل ، لا نزر ولا هذر ، أجهر الناس ، وأجمله من ولا تقتحمه من قصر ، غصن بين غصنين ، فهو أنضر الثلاثة منظراً ، وأحسهم قدراً ، له رفقاء يحفون به ، إذا قال استمعوا لقوله ، وإذا أمر تبادروا إلى أمره ، محفود محشود لا عابث ولا منفد هذا)

فلما سمع أبو معبد هذا الوصف قال وقد علاه الوجوم : ويحك

ثجلة: كبر البطن ، صعلة: صغر الرأس ، دعج: سواد العين مع سعها ، وطف : طول الأهداب ، الصحل كالبحة ، وألا يكون حاد الصوت . والقرن : التقاء الحاجبين والصحيح في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مفروق الحاجبين ، أزج: رقيق الحاجبين طويلهما ، سطع : طول . . لا نزر ولا هذر : لاقليل الكلام ولا كثيره : أجهر الناس : أرفعهم صوتاً . ربعة : وسيط القامة ، لاتشتوه العين : أي لا تكرهه ولا تنفر منه . لا تقتحمه : أي لا تحتقرد ولا تزدريه . محفود : يسارءون إلى خدمته . محشود : أي يجتمع أصحابه إليه . مفند أي لا يتكلم بكلام غير معقول .

<sup>(</sup>١) تفسير ما في وصف أم معبد من غريب اللغة :

يا أم معبد هذا هو صاحب قريش الذين ما زالوا يطلبونه ، وقد بذلوا جعلا لمن يرده إليهم ، ثم تركها ، وأخذ يشتد فى أثر الركب حتى أدرك النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم ورجع إلى قبيلته يبشرهم بالإسلام .

وجعل رجال القبيلة الذين بلغهم خبر مرور النبي صلى الله عليه وسلم بأم معبد يفدون على خيمتها ، يستوصفونها صفة النبي ، وهي تصفه لهم حتى قال بعضهم : يا أم معبد ما بال وصفك للرسول أوفي وأتم من وصفنا له لو رأيناه نحن معشر الرجال ؟ فقالت : أما علمتم أن المرأة إذا نظرت إلى الرجل كان نظرها أشغى (١) من نظر الرجل إلى الرجل ؟

وقد هاجرت أم معبد إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأسلمت (٢). ولم يأخذ علماء الحديث على وصف أم معبد للرسول إلا أنها نعتته بأنه كان أقرن أى مقرون الحاجبين وكل الذين وصفوه من الصحابة قالوا إنه كان أفرق أى مفروق الحاجبين متباعدهما وقولهم هو الصحيح في وصفه . .

والراجع أن أم معبد لم تخطئ فى الوصف ، وأنها لم تقل أقرن، وإنها لم تقل أقرن، وإنما قالت أفرق ، ولكن الكلمة حرفت وما أيسر وقوع التحريف بين أفرق وأقرن (٣).

<sup>(</sup>١) أشنى : أدق وأكثر استقصاء وانتباها .

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ج۲ ص: ۲۳۰.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدرالسابق ، ومجلة الرسالة – العدد ٩٦٦ ص : ٩

وكانت أخبار خروج الرسول من مكة قد وصلت إلى المدينة وهو لما يزل فى طريقه إليها ، فكان أهلها يبرزون إلى ساحاتها وضواحيها . ويروحون ويغدون بينها وبين « قبا» (١) انتظاراً لمقدم الرسول وشوقاً إلى رؤيته .

وكان هؤلاء الذين ينتظرون محمداً وصحبه لا حديث لهم إلا عن صفات الرسول وهيبته ، وبينا هم يتجادلون في إقامة الرسول وبقبا ، ليلة للراحة من وعثاء الرحلة الطويلة ، ثم يتوجه إلى المدينة بعدها ، إذ طلع عليهم من قال : جثت الآن من قبا ، وقد وصلها النبي ومن معه ، وما سمع الأنصار والمهاجرون هذا حتى عمرتهم البهجة ورفعوا أبصارهم إلى السهاء يسألون الله لدينه النصر ولنبيه العز والحير ، وهبوا عجلين أرصوب وقباه .

وكان كثير من المؤمنين لم ير الرسول ، من قبل ، وخلط بعضهم بينه وبين وأبى بكره ، وحين وقف الصديق يظلل الرسول بردائه وقاية له من حر الشمس – فقد كانت الهجرة في وقت قائظ – عرف الناس نبيهم وجعلوا يهتفوذ إليه بالتحية والترحيب والإجلال والتعظم .

وأردف النبي أبا بكر خلفه ، وأخذ طريقه إلى المدينة ، وحف به الناس فرحين مستبشرين حتى دخلوها ، فإذا أحاجيرها (٢) مزدحمات

<sup>(</sup>١) قرية تبعد عن المدينة نحوأر بعة كيلومترات .

<sup>(</sup>۲) أي شرفات سطوحها .



بالنساء فما رأين شخص النبي حتى علت أصواتهن بالزغردة والأناشيد. وكان صغار الصبيان والجوارى يمشون زرافات بين يدى النبي يضربون بالدفوف وينشدون نشيد الهجرة الذي مطلعه:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

كذلك تفرق الغلمان في بعض سكك المدينة ينادون : جاء محمد رسول الله . الله أكبر . جاء محمد رسول الله .

لقد كانت المدينة في يوم عيد لم تعرف له نظيراً في تاريخها ، فطرقاتها تموج بمعالم السعادة والغيطة ، والأطفال يغنون وينشدون ويرقصون ، والرجال يلعبون بالحراب ويرقصون ، والنساء فوق أسطح المنازل يزغردن ، كانت البسمة على كل فم ، والسرور يفيض به كل وجه .

ولما تخلل الموكب دور المدينة جعل سكانها يقفون في وجه الناقة ويضرع كل منهم أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفاً عليه ، وكانوا أحياناً يمسكون بزمام الناقة ويميلون رأسها إلى جهة بيوتهم ، والرسول لا يعنفهم ولكنه يقول لهم في رفق : « خلوا سبيلها فإنها مأمورة ».

وأخيراً بركت الناقة على باب أبي أيوب الأنصارى النجارى ، ونزل الرسول عنها ودخل الدار قائلا : « رب أنزلنى منزلا مباركاً وأنت خير المنزلين » قال أنس خادم النبى عن ذلك اليوم المشرق : « إننى لم أر يوماً في عمرى أحسن ولا أضوأ من ذلك اليوم الذى دخل فيه النبى المدينة ونزل دار أبى أيوب » . .

<sup>(</sup>۱) انظر ابن هشام ج ۲ ص : ۱۳۹ ، إمتاع الأسماع ج ۱ ص ۷۶ ، ومجلة الرسالة العدد ۹۶۲ ص ۹ ۰ .

وقور وصول الرسول إلى المدينة شرع يعمل من أجل الغاية التى دعت الميها الهجرة ، بنى المسجد ، وعقد مع أهل المدينة معاهدة (١) سلام وتعاون وحسن جوار ، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار ، لتتوثق الروابط بينهم ، وتهيأت للدعوة فى مهجرها لهذا وغيره عوامل النمو والازدهار والقوة ، وبحيث لم يكد يمضى على المسلمين عامان فى المدينة حتى خاضوا معركتهم الأولى فى بلر ، وفى العام الثامن بعد الهجرة كان الرسول يقف على باب الكعبة بالقرب من دار الندوة حيث تآمرت قريش على قتله قبيل هجرته فيقول : لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده ، وأعز جنده ، يا أهل مكة ، ما ترون أنى فاعل يكم؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم وابن أخ كريم . فيقول لهم : اذهبوا فأنتم الطلقاء . سلام الله عليك يا رسول الرحمة و نبى الإنسانية ، لقد طهر الله قلبك من الحقد والضغينة والانتقام ، وكنت المثل الأعلى فى الصفح والعفو ، لأنك لا تريد إلا نصرة الحق وهزيمة الباطل ، وفى سبيل ذلك تحملت ما تحملت حتى حقق الله النصر ، وهوت أصنام المنكر والشرك ودخل الناس فى دين الله أواجاً .

<sup>(</sup>١) انظر نص هذه المعاهدة في كتاب المنتخب من السنة ج ١ ص ١٣٨ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

# المهاجرون والأنصار

#### \_ \ \_

المهاجرون والأنصار هم حملة الإسلام الأول آمنوا به ، وكافحوا من أجله ، وجادوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل تبليغ دعوته وإعلاء كلمته ، وضربوا أروع الأمثلة فى الفداء والجهاد ، وصاروا بكل ذلك أهلا لما أسبغه الله عليهم من فضل ، وما أعده لهم يوم القيامة من ثواب عظيم ونعيم مقيم .

إن المهاجرين بإيمامهم الراسخ ويقيمهم الحالص لم يمكنوا الجاهلية في مكة من وأد الدعوة ، وهي في مسهل حياتها ، لقد استمسكوا بما أوحى إلى نبيهم ولم تزدهم حماقة قريش إلا اعتصاماً بما اهتدوا إليه وآمنوا به ، ولما أسرفت الجاهلية في عسفها واضطهادها وأذن الله لهؤلاء المؤمنين الصابرين بالهجرة من مكة خرجوا من ديارهم وأموالهم ، ويمموا صوب المدينة وهناك استقبلهم إخوانهم الأنصار بالحفاوة والإكبار ، ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثاً جماعياً كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين ، فقد تميز بالحب الرائع والبذل السخى والإيثار الكريم ، كان المسلم المناصري يقدم إلى أخيه المسلم المهاجر نصف ماله أيهاكان نوعه وكان يطلق إحدى زوجاته ليتزوجها المسلم المهاجر الذي لا زوج له ، وبهذه الروح السامية ، روح الإيمان والحب والإخاء والقداء والإيثار تكون المجتمع بهذه القيم الخالدة والمثل الإسلامي الأول في المدينة ، واستطاع هذا المجتمع بهذه القيم الخالدة والمثل الفاضلة أن يدحر كل مؤامرات المنافقين واليهود في المدينة ، وأن

يكون للدعوة الحاتمة قوة عادلة تمكن لها فى غير إكراه لأنه لا إكراه فى الدين: وما يقوله بعض المستشرقين ومن سار فى ركابهم من الباحثين المسلمين من أن الإسلام دين ذاع بحد السيف قول باطل ، ويكفى فى إدحاضه انتشار الإسلام فى بلاد لم تعرف الجيوش الإسلامية طريقاً إليها، وكان التجار والرحالة والعلماء هم حملة الإسلام إلى تلك البلاد.

وهؤلاء الأمجاد الأبطال من المهاجرين والأنصار تحدث كتاب الله عنهم حديثاً يفيض بالثناء عليهم والإشادة بهم، فهم قد أخلصوا ماعاهدوا الله عليه هاجر المهاجرون يرجون رحمة الله وخلفوا وراءهم في مكة أموالهم وديارهم وأهليهم وأحلام طفولتهم وآمال شبابهم انتصاراً لإيمانهم وفداء لعقيدتهم، وآوى الأنصار ونصروا وبذلوا في سخاء رآثروا على أنفسهم في غبطة فكانوا جميعاً المؤمنين حقاً وصدقاً وكانوا أهلا لما أعده الله لهم في دار الحلد والبقاء من ثواب جزيل ، وصدق الله العظيم : « والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً في مغفرة ورزق كريم (()). « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم وبنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم (()).

على أن حديث القرآن عن المهاجرين جاء أكثر من حديثة عن الأنصار، وقد أفرد أولئك بالذكر فى بعض الآيات على حين ورد ذكر هؤلاء مع المهاجرين دون أن يفر دوا بالذكر فى آية واحدة .

وليس ذلك من باب تفضيل المهاجرين على الأنصار مع التسليم بأن

<sup>(</sup>١) الآية: د٧ في سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٢) الآية: ١٠٠٠ في سورة النوبة.

المهاجرين أسبق إيماناً وجهاداً وذكراً فى القرآن وتعرضوا لصنوف مختلفة من التعذيب لم يتعرض لها الأنصار ، ويكفى أن الله تبارك وتعالى وصفهم حميعاً بأنهم المؤمنون حقاً ، وبأنه سبحانه رضى عمهم ورضوا عنه .

ولكن القرآن الكريم تحدث أكثر عن المهاجرين ليسجل لهم بعض ما تعرضوا له من الأذى والاضطهاد فى مكة ، وليتحدث عن أنواع المهاجرين وحظهم من الهجرة .

وقد أسلفت عند الحديث عن أسباب الهجرة الإشارة إلى بعض الآيات الني عبرت في إجمال عن موقف كفار مكة من المؤمنين الصابرين ، وكيف أكره هؤلاء على ترك ديارهم بسبب ذلك الموقف الذي اتسم بالحماقة والغلظة والادعاء وسوء الأدب.

ولأن الهجرة كانت فرضاً على المؤمنين قبل فتح مكة فإن القرآن تحدث عن بعض المؤمنين الذين لم يهاجروا ، أو تأخرت هجرتهم لتأخر إيمانهم ، كما أشار إلى هؤلاء الذين أدركهم الموت وهم فى طريقهم إلى المدينة .

### \_ ۲ \_

من أخص خصائص الإسلام أنه عقيدة استعلاء ، ولا تعنى كلمة الاستعلاء الغطرسة والكبرياء . ولكنها تعنى السمو الروحى الذي يربأ بالإنسان أن يعيش كالحيوان الأعجم تسيطر عليه شهوات الجسد ، ويستكين لكل من يقدر عليه .

إن تعاليم الإسلام كلها تغرس في نفوس المؤمنين به ذلك

الشعور الكريم ، شعور الاستعلاء في غير كبر ، وشعور الكرامة في غير ضعف ، فكلمة الشهادة — وهي مفتاح الإسلام — تحرر الإنسان من عبودية غير الله ، ومن تمملا يخضع في حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله إلا لما أمره الله به ونهاه عنه ، فيحيا أبياً مستعلياً على كل ما يحول بينه وبين الحياة العزيزة الكريمة .

وقد حدثنا القرآن الكريم عن نوع من المؤمنين لم يهاجروا ورضوا بالإقامة مع قومهم ، وكان عليهم أن يفروا بدينهم إلى الله ورسوله ، استعلاء لعقيدتهم وتمرداً على الضعف والاستكانة وطلباً للعزة والحرية والكرامة ، فيصور هؤلاء تصويراً يبرز مدى خضوعهم لضعف العزيمة وقعود الهمة والرضوخ للذل :

و إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ، قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهتم وساءت مصيراً . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً و(١).

وعذر هؤلاء بالضعف مرفوض ، ولايتفق مع روح القوة والاستعلاء التي يبئها الإسلام في النفوس « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ».

ويؤكد رفض عذرهم وأنه غير صحيح أن الآية بعد ذلك تستثنى الذين يعجزون عن الهجرة ولا يعرفونسبيلا أو حيلة إليها ، لأن الله أرحم بعباده من أن يطلب منهم مالا يقدرون عليه فهو سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها .

<sup>(</sup>١) الآيات: ٩٧ – ٩٩ في سورة النساء.

وقال الإمام القرطبي عن هذه الآية: المراد بها جماعة من أهل مكة أسلموا وأظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، فلما هاجر أقاموا مع قرمهم، وفتن منهم جماعة، فافتتنوا، فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار فنزلت الآية (١).

وقال الإمام محمد عبده: كان يجب عليهم الهجرة إلى المؤمنين الذين يعتزون بهم ، فهم بحبهم لبلادهم ، وإخلادهم إلى أرضهم وسكوبهم إلى أهليهم ومعارفهم ضعفاء فى الحق لامستضعفون ، وهم بضعفهم هذا قد حرموا أنفسهم بترك الهجرة خير الدنيا بعزة المؤمنين وخير الآخرة بإقامة الحق ، فظلمهم لأنفسهم عبارة عن تركهم العمل بالحق خوفاً من الأذى وفقد الكرامة عند عشرائهم المبطلين (٢) ، .

فهذا لون من المؤمنين الذين لم يهاجروا وهم قادرون على الهجرة ، وهذا جزاؤهم المهين الذي يتلاءم مع مهانتهم وصغارهم ، وكفي بذلك دليلا على أن المسلم لايرضي بالدنية في دينه ودنياه وأن عقيدة الاستعلاء دون غرور أو ادعاء تحكم حياته كلها . .

\_ \ \_

أما الذين آمنوا بعد الهجرة ثم هاجروا فيقول القرآن عنهم: « والذين آمنوا مع كالمهاجرين أمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم "(٣). إنهم كالمهاجرين

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطى ج ه ص ه ۲۱

<sup>(</sup>۲) تفسير المنارج ه ص ۲۵۳

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٧ في سورة الأنفال .

والأنصار في الولاية والجزاء يجب لهم من الحق والنصرة في الدين والموالاة مثل ما يجب عليهم لإخوانهم السابقين من المهاجرين والأنصار .

ومما يتصل بهؤلاء الذين آمنوا بعد الهجرة ثم هاجروا ما جاء في سورة الممتحنة (١) عن بعض المؤمنات المهاجرات: هيأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولاجناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكم ه.

وهذه الآية الكريمة (٢) يروى أنها نزلت بعد صلح الحديبية ، وكان من شروطه أن من جاء الرسول من أهل مكة رده إليهم ، ومن ذهب من المؤمنين إلى مكة فلا يرده أهلها إلى محمد ، فجاءت امرأة لم يتفق المفسرون على اسمها إلى الرسول مسلمة ، وهرع زوج المرأة أو أهلها يطلب من محمد أن يرد عليهم تلك المرأة ، فنزلت الآية لإبطال ذلك للشرط بالنسبة للنساء ، فلم يرد الرسول امرأة هاجرت إليه .

وتطلب الآية من الرسول أن يمتحن المؤمنات المهاجرات واختلف فيماكان يمتحمن به على ثلاثة أقوال :

۱ – کانت المرأة تستحلف بالله أنها ما خرجت بسبب يغضها لزوجها أو مضارته ، ولا سعياً وراء مغنم دنيوى من مال أو زوج ، ولكنها هاجرت حباً لله ولرسوله .

<sup>(</sup>١) الآية العاشرة.

<sup>(</sup>۲) انظر القرطبي ج ۱۸ ص ۲۱ .

٢ ـــ أن تشهد المرأة الشهادتين دون أن تستحلف .

٣- أن تبايع الرسول بما جاء فى الآية : « يأيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشركن بالله شيئاً ولايسرقن ولا يزنين ولايقتلن أولادهن ولايأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولايعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم» (١).

وهذا الامتحان على اختلاف فى تحديد مدلوله إنما هو للمؤمنين، لأن الله لايخفى عليه شىء، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهذا يرشد إلى أنه لاسلطان لأحد على ضمير الإنسان إلاالله ، وأن كل من تظهر منه دلائل الإيمان وشواهد البقين بالقول والفعل ، فهو مؤمن تجرى عليه أحكام الإسلام ، وأما ما عقد عليه قلبه فأمره إلى الله .

وتأمر الآية إذا ظهر إيمان المؤمنات المهاجرات بعدم ردهن إلى أزواجهن الكفار ، فقد انفصمت عرى الزوجية بإيمانهن ، ولكن عدل الإسلام يقضى بدفع ما أنفق الكفار من صداق على زوجاتهم المهاجرات ، ولاحرج على المسلمين أن يتزوجوا إذا دفعوا إليهن صداقهن .

ثم تنهى الآية فى ختامها عن التمسك بعقد زوجية الكافرات الباقيات فى دار الشرك أو اللاحقات بها ، وتأمر سع هذا بدفع ما أنفق الكافرون على زوجاتهم وأخذ ما أنفق المؤمنون كذلك ، وهذا حكم الله بين عباده، وهو سبحانه أعدل الحاكمين .

وتجدر الإشارة إلى آية وردت في سورة الأحزاب<sup>(٢)</sup> لأنها كرمت المهاجرات وهي تتحدث عن أنواع من النساء أحلها الله للنبي صلى الله

<sup>(</sup>١) الآية ١٢ في سورة المبتحنة .

<sup>(</sup>٢) الآية : ٥٠ .

عليه وسلم : « يأيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ، وبنات عمك وبنات عماتك ، وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك ، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج ، وكان الله غفوراً رحيماً ».

فى هذه الآية الكريمة يحلل الله للنبى صلى الله عليه وسلم أنواع النساء المذكورات فيها ولر كان فوق الأربع مما هو محرم على غيره وهذه الأنواع هى :

أولا: اللواتى أمهرهن ، أى تزوجهن بصداق مسمى ، فكلمة الأجور فى الآية يقصد بها المهور (١).

ثانيا: ما ملكت يمينه إطلاقا من النيء والغنيمة.

ثالثا: كل امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بلا مهر ولا ولى إن أراد النبي نكاحها. وقد جعل الله هذه خصوصية للرسول علا أنه ولى المؤمنين والمؤمنات جميعاً.

ولكن الآية الكريمة بعد أن ذكرت ما أحله الله لنبيه من الأزواج اللاتى أمهرهن ، وما ملكت يمينه ، نصت على بنات العم والعمات ، والحال والحالات ، فهل لهذا النص دلالة على أن الله أحل لنبيه هؤلاء فضلا عما أمهرهن وما ملكت يمينه كما يذهب جمهور المفسرين ، أو أن خصوصية هؤلاء بالذكر من قبيل التشريف والتقدير ، والاهتمام

<sup>(</sup>۱) انظرتفسیر الطبری ج ۲۲ ص ۱۵: ط بولاق ، و بصائر ذوی التمییز ج ۲ ص : ۱۳۱.

## على رأى بعض المفسرين (١) ؟

والذى أرجحه أن هذا النص من قبيل التشريف والتقدير وأن القيد الذى قيد به وهو و اللائى هاجرن معك ، يوحى بأن هذا النص إنما جاء لبيان أن درجة القرابة لا اعتبار لها إذا فقدت الإيمان الصادق وأن الهجرة كانت قوام الولاء والإخاء بين المسلمين ، وأن المهاجرين رجالا ونساء أهل للتكريم والتقدير بما قاموا به في سبيل الله .

على أن المراد بقول الله تعالى : «هاجرن معك » هو المشاركة فى الهجرة لا صحبتهن له فيها ، فمن هاجر منهن حل له، سواءكان فى صحبته إذا هاجر أو لم يكن، يقال : دخل فلان معى، أى فى صحبتى فكنا معاً ، ويقال : دخل فلان معى وخرج معى أى كان عمله كعملى وإن لم يقترن فيه عملكما (٢).

وقد جاء إفراد العم والحال وجمع العمة والحالة في الآية آية من آيات البلاغة القرآنية ، ودقة ألفاظ هذا الكتاب العزيز وأسلوبه ، وذلك أن العرف اللغوى يستعمل العم والحال اسمى جنس كالشاعر والراجز ، وليس كذلك العمة والحالة ، فجاء الإفراد والحمع على مقتضى ذلك العرف اللغوى الدقيق ، ولا غرو فالقرآن الكريم كلام الله العزيز الحكيم أنزله على نبيه بلسان عربى مبين .

وكان تنكير المرأة التي وهبت نفسها للنبي سبباً في اختلاف المفسرين حولها ، أواحدة كانت أم أكثر ، ومن هي أو هن ؟ ومع كثرة

<sup>(</sup>۱) انظر القرطبي ج ۱۶ ص: ۲۰۷.

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط ج ٧ ص ٢٤١ ، وتفسير القرطبي ج ١٤ ص ٢٠٨ ، وتفسير القرطبي ج ١٤ ص ٢٠٨ ، وتفسير سورة الأحزاب للأستاذ الدكتور مصطفى زيد ص : ١٨٤ .

الروایات التی أو ردها بعض المفسرین (۱) من حدد الواهبات أنفسهن النبی وفی تعینهن ، فقد ذكر ابن كثیر (۲) عن ابن عباس من أنه لم یكن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم امرأة وهبت نفسها له . أی أنه لم یقبل واحدة ممن وهبت نفسها له و إن كان ذلك مباحاً و مخصوصا به لأنه مردود إلى مشیئته .

وهذا الذى ذكره ابن كثير وغيره من المفسرين يتلاءم مع منطوق الآية الكريمة ، فليس فيه ما يفهم منه أن الرسول قبل امرأة وهبت نفسها له بدليل هذا الشرط «إن أراد النبي أن يستنكحها » ولم يثبت أنه أراد نكاح واحدة ممن وهمن أنفسهن له وإن أباحت له الآية ذلك وخصته به . فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يتزوج بامرأة وهبت نفسها له دون صداق ، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد أحل له نكاح من تهب نفسها له (٢) .

والآية بعد أن بينت ما أحله الله للذي صلى الله عليه وسلم أشارت إلى غيره من المؤمنين وذكرت أنهم خاضعون لما فرضه الله عليهم في أزواجهم ، وما ملكت أيمانهم ، فليسوا مثل الرسول في جواز أن ينكح الرجل أكثر من أربع بمهر وولى أو أن تهب له امرأة نفسها ، وإنما اختص الرسول بذلك لكى لا يكون عليه حرج في استبقاء أزواجه وفي الاستجابة للظروف الحاصة المحيطة بشخصه .

ومع ما أحل الله لرسوله ومع ما تزوج عليه السلام في حياته فإن الرسول لم يكن إنسانا ذا نزوات وشهوات لا تعرف القيود والحدود، فقد

<sup>(</sup>۱) انظر الطبری ج ۱۶ مس : ۲۰۸ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر این کثیر ج ۲ می ۷۹ه.

<sup>(</sup>٣) تفسير سورة الأحزاب ص: ١٨٥.

تزوج السيدة خديجة رضى الله عنها ، وهو فى غضارة الشباب وفتوته وكانت هى أكبر منه سنا ، وظلت المرأة الوحيدة فى حياته إلى أن ماتت وكان هو قد تجاوز الحمسين من عمره حين وفاتها . ثم تزوج عليه السلام بعد وفاة السيدة خديجة من تزوج من النساء ، وكان لكل زوجة ظرف (١) خاص كان سبباً للتزوج بها ، وليس منها مايدل على أنه كان يستجيب لشهوة أو نزوة ، فقد تجاوز السن التى هى مظنة الرغبات العارمة وكانت أعباء الدعوة بعد الهجرة تضيف إلى تقدم السن عاملا آخر فى ننى ما يثيره بعض المغرضين من المستشرقين وأمثالهم ، من أن الرسول كان رجلا يأخذ بعقله الحوى وأنه تزوج من تزوج من نسائه بدافع من شهوة أو غرام ، إذ أنه أباح لنفسه ما حرم على الناس كما ذهب إلى هذا المرحوم الدكتور منصور فهمى فى رسالته التى حصل ما فاعترف عا تورط فيه من خطأ جسيم .

إن محمداً بشر ولكنها البشرية في جلالها وكمالها. ومن يقرأ سيرته أو يدرس شخصيته تطالعه عظمة هذا الرسول الأمى وكماله في كل مرحلة من مراحل حياته ، وهؤلاء الذين صوروه بغير ما فطره الله عليه وألصقوا به ما هو براء منه إنما حملهم على هذا الأهواء وفقدان الموضوعية والأمانة العلمية .

<sup>(</sup>١) انظر حياة محمد لهيكل الفصل السابع عشر.

وروى عن ابن عباس قال : خرج حمزة بن جندب من بيته مهاجراً ، فقال لأهله : احملونى فأخرجونى من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فات فى الطريق قبل أن يصل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فنزل الوحى : « ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغماً كثيراً وسعة ، ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً (١)».

وهناك روايات متعددة عن المهاجر الذى أدركه أجله وهو فى طريق هجرته . فنزلت الآية بسببه ، وهى روايات لاتهمنا كثيراً (٢) ، ولكن الآية تدل على أن النية الحالصة هي أساس الحير والأجر ، وقد روى عن الرسول عليه السلام : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى الله والمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (٣)» .

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۰۰ في سورة النساء . والمراغم أي المذهب الذي يذهب إليه . والمادة ترجع إلى معانى المساخطة والمجاهدة ، فالمهاجر حين يترك دار المنكر و يغضب على ما يرى من الشر ، فهو يجاهد نفسه وعدوه « وانظر مفردات الراغب مادة رغم » .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير المنار ج ۲ ص ۲۶۰ .

۳) البخاری ج ۱ ص ۱ .

إن المؤمن الصادق فى إيمانه لايشرك بالله شيئاً فى كل تصرفاته ويحرص دائماً على أن تكون أعماله خالصة لله وحده ، فهو سبحانه مطلع على السرائر والضمائر ولاتخنى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء.

وهذه الآية جاءت عقب الآيات الى تحدثت عن الذين لم يهاجروا وأقاموا مع قومهم ورضوا بحياة الضعف والمهانة ، ولا يعقل أن تكون مبتورة الصلة بها وأنها نزلت فى شخص ما مات فى طريق هجرته ، ولكن العلاقة بين هذه الآية وتلك الآيات وثيقة فهى تذكر أن من يهاجر فى سبيل الله لن تضيق به الأرض ففيها رحابة وسعة ، وما تضيق الأرض إلا فى وجه الإنسان حين تضيق همته ويتقلص رجاؤه فى الله وتمسكه القيود والمخاوف فى دار الهوان، ثم تبين أن من خرج من قفص الحوف الذى يمسك به حيث يفرط فى دينه أو فى كرامته أو فى حقوقه ، وهاجر إلى الله ورسوله فأدركه الأجل قبل بلوغ الغاية فإن الله بفضله ضمن له المغفرة والرحمة . . ولعل كل هذا يحمل هؤلاء الضعفاء على أن يفروا بدينهم من دار الاستكانة والحوف إلى دار العزة والأمن والكرامة .

#### \_ 0 \_

وإذا كانت الهجرة قد أتاحت للمسلمين حياة لا تعرف الاضطهاد والأذى ، فإنها لم تخلصهم من محاولات النيل منهم . فأعداء الإسلام فى داخل المدينة وفى خارجها يتربصون به ويكيدون له ويعملون (١)

 <sup>(</sup>۱) انظر : محمد صلى الله عليه وسلم وبنو إسرائيل للدكتور مصطنى
 كال وصنى .

والمعروف أن الرسول وادع اليهود وأقرهم على دينهم وأموالهم وكتب لهم بذلك=

فى الظلام للانقضاض عليه ، فيهود المدينة والمنافقون فيها أبطنوا الحقد والكيد والنفاق والدس ، وأظهر وا الوئام والسلام ، وكفار مكة لم يكونوا يرون فى هجرة المسلمين انتصاراً لهم ويعتقدون أن هؤلاء المهاجرين لن يناموا عن الثار لأنفسهم ، فكانوا يتحبنون الفرصة لتبديد شلهم والقضاء عليهم ، فإذا أضيف إلى ذلك أن المهاجرين قد ضحوا بكل غال ونفيس لديهم من أجل الحفاظ على عقيدتهم ، نبين لنا أن المسلمين فى مسهل حياتهم الجديدة بعد الهجرة كانوا فى أمس الحاجة إلى تشريعات تشد أزرهم وتحمى وحدتهم وتعدهم الحوض المعارك المتباينة ضد الشرك والنفاق والحقد ، حتى تصبح كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى .

وكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار تشريعاً يتلاءم مع طبيعة الفترة الحرجة التي كان المجتمع الإسلامي يمر بها عقب الهجرة . فقد حقق التعاون والتناصر بين أفراد هذا المجتمع تحقيقاً كفل له التماسك والتغلب على كل ما يتهدده في المدينة أو غيرها .

والمشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار بعد قدومه المدينة بخمسة أشهر ، وأن هذه المؤاخاة كانت على الحق والمواساة والتوارث<sup>(1)</sup>.

وروى أن الرسول قال لأصحابه: تآخوا في الله أخوين أخوين (٢).

<sup>=</sup> معاهدة، ولكنهم لم يحترموا ما شرطه الرسول لهم وعليهم فخاذوا وغدروا - وهكذا شأنهم دائما في كل عصر ومصر - وقد أمكن الله رسوله منهم وأو رث المسلمين أرضهم وديارهم وأموالهم .

<sup>(</sup>۱) الدرر ص

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج ٢ ص ٢٢٦ .

وجاء عنى ابن عباس قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم يين أصحابه المهاجرين والأنصار، وورث بعضهم من بعض حتى نزلت: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض \*(١).

وقال ابن كثير: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى دون ذوى رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم (٢).

وقال ابن القيم : كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على المواساة والتوارث بعد الموت دون ذوى الأرحام (٣).

ويرى بعض المفسرين أن قوله تعالى فى سورة الأنفال: « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير » نص فى المؤاخاة من حيث التوارث ، ولذلك يذهب إلى أن الولاية فى الآية الكريمة خاصة بولاية الإرث لأن المسلمين كانوا يتوارثون فى أول الأمر بالإسلام والهجرة دون القرامة (٤).

ويرجع الإمام محمد عبده أن لفظ الأولياء عام يشمل كل معنى محمد عبده أن يقال في مسألة انتوارث أنها داخلة في عموم محمد محمد عبده أن يقال في مسألة انتوارث أنها داخلة في عموم

<sup>(</sup>۱) الدرر ص ۹.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج ٣ ص ٦٢٢.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ج ٢ مس ٧٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير المتار ج ١٠٠ ص ١٠٠ .

هذه الولاية سواء كان بالإسلام أو القرابة (١).

ومهما يكن من خلاف بين المفسرين حول تفسير الولاية ، وهل هي خاصة بالإرث أو أنها غير خاصة به وتنسحب على كل معنى تحتمله ، فإن الآثار تضافرت على أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار شملت التوارث دون ذوى الأرحام .

لقد كان هذا الإخاء صلة فريدة فى تاريخ التكافل بين أصحاب العقائد ، لقد قام مقام أخوة الدم فكان يشمل التوارث والالتزامات الأخرى الناشئة عن وشيجة النسب كالديات وغيرها .

و بهذا الإخاء ازدادت وحدة المسلمين توكيداً واستطاعوا أن يصمدوا أمام عواصف الشرك والنفاق والكيد ، وأن ينطلقوا من مهجرهم بعد أمد وجيز ليطهروا البيت الحرام من الأوثان والأصنام ويدخل الناس في دين الله أفواجاً .

وتذكر الآية أن ولاية المؤاخاة — على اختلاف فى تفسيرها -- لاتشمل الذين آمنوا ولم يهاجروا كما كان الشأن مع جماعة من الأعراب أسلموا ولم يهاجروا استمساكاً بمصالح أو قرابات مع المشركين ، غير أن هؤلاء وأمثالهم يجب على المسلمين نصرهم إن استنصروا فى الدين على شرط ألا يخل المسلمون فى هذه النصرة بعهد مضروب بينهم وبين قوم آخرين وهى قمة فى الاحتفاظ بالعهود تتطلع إليها البشرية ولاتنالها حتى الآن .

لقد كانت الهجرة العنوان الصادق للإيمان الخالص الذى لايشوبه نفاق أو حرص على مصلحة فانية ومتعة زائلة ، ولهذا لم يكن بين المؤمنين المهاجرين وهؤلاء الذين آثروا البقاء بين المشركين ولاية إخاء ، ولهذا

<sup>(</sup>۱) تفسير المنار ج ۱۰ ص ۱۰۰.

كذلك نهى الله المؤمنين أن يتخذوا من المنافقين أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله ، فالهجرة البريئة التي لم تحركها بواعث المصلحة المادية دليل الإيمان الذى لايعرف الغدر والحديعة والذى لايعنيه إلا إعلاء كلمة الحق: « فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجد تموهم ولا تتخذوا منهم وليدًا ولانصيراً »(١).

#### \_ ~ \_

ولما كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قد قامت مقام أخوة الدم بسبب الظروف الاستثنائية التي عاش فى ظلها المجتمع الإسلامى بعد الهجرة مباشرة ، فإن الإسلام مع حفاوته بهذا الإخاء واستبقاء ينابيعه فى القلب مفتوحة دائماً مستعدة للفيضان فى كل وقت وحين ، حريص على أن يقيم بناءه على أساس الطاقة العادية للنفس البشرية لا أساس الفترات غير العادية التي تؤدى دورها فى الفترات الاستثنائية ، ثم تترك مكانها للمستوى الطبيعى متى انقضت فترة الضرورة الحاصة .

ومن ثم عاد القرآن بمجرد استقرار الأحوال فى المدينة شيئاً ما بعد غزوة بدر الكبرى واستتباب الأمر للدولة الإسلامية وقيام أوضاع اجتماعية مستقرة بعض الاستقرار ووجود أسباب معقولة للارتزاق وتوفر قدر من الكفاية — عاد القرآن إلى إلغاء نظام المؤاخاة من ناحية الالتزامات الناشئة عن الدم مستبقياً إياه من ناحية العواطف والمشاعر ليعود إلى العمل إذا دعت الضرورة.

<sup>(</sup>١) الآية ٨٩ في سورة النساء.

د النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً ،(١).

وهذه الآية فى مستهلها تقرر الولاية العامة للنبى صلى الله عليه وسلم ، وهي ولاية تتقدم على قرابة الدم بل على قرابة النفس ، فهو أرحم بالمؤمنين من أنفسهم فعليهم أن يحبوه ويطيعوه ، وليس لهم أن يختاروا إلا ما اختاره لهم بوحى من ربه: «لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به».

وتقرر الآية كذلك الأمومة الشعورية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحميع المؤمنين ، فيجب عليهم توقيرهن وعدم التزوج بهن بعده : « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ، إن ذلكم كان عند الله عظيماً » (٢).

وبعد أن ألغت الآية نظام المؤاخاة من ناحية التوارث والتكافل في الديات ، وردت هذا إلى قرابة الدم والنسب «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، أشارت إلى أن هذا الإلغاء من تلك الناحية لايعنى بتر صلات المودة من حيث التعاون والتناصر ، ومن حيث التكافل المالى كذلك ، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً » فباب الهبة أو الوصية مفتوح لمن يقدم خيراً وبراً .

والآية فى ختامها تقرر أن التوارث بالأرحام هو الأصل المقرر فى الأزل اكان ذلك فى الكتاب مسطوراً التقر القلوب وتستمسك بالأصل الذى يرجع إليه كل تشريع وكل تنظيم .

<sup>(</sup>١) الآية ٦ في سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٥ في سورة الأحزاب .

والمهاجرون الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أراد الرسول الكريم أن يقسم عليهم وحدهم دون الأنصار أموال بنى النضير (۱) التى غنمها الرسول بغير حرب ، وكان يريد من وراء ذلك أن يعوض المهاجرين عن بعض ما تركوه فى مكة وأن يحدث نوعاً من التقارب المالى بين المسلمين جميعاً فى المدينة ، غير أنه عليه السلام لم يشأ أن يفعل ذلك إلابعد أن يجمع الأنصار ويعرض عليهم ما يراه .

دعا الرسول الأنصار وشكرهم فيا صنعوا مع المهاجرين من البذل والإيواء والنصرة ثم قال لهم : إن أحببتم قسمت ما أفاء الله على من بنى النضير بينكم وبين المهاجرين ، وكانوا على ما هم عليه من السكنى فى مساكنكم وأموالكم ، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دياركم .

ويقول سعد بن عبادة وسعد بن معاذ الأنصاريان : « بل نقسمه بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا ، ونادت الأنصار : رضينا وسلمنا يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار » .

<sup>(</sup>١) النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة ، وقد حاولوا قتل الرسول بإلقاء حجر عليه وهو جالس إلى جنب جدار من بيوتهم ، ثم نقضوا العهد الذي بينه وبينهم ، فخرج الرسول إليهم في تفرمن أصحابه فقر هؤلاء اليهود بعضهم إلى خيبر على بعد نحو مائة ميل من المدينة وبعضهم إلى جرش بجنوب الشام ، وكان هذا في شهرربيع الأول سنة فيه .

موقف رائع نبيل ، وصورة حية مشرقة من صور الإيمان والحب ا والإيثار ، صورة تؤكد أن رابطة العقيدة أقوى وأغلب من رابطة الدم والنسب والموطن والجنس ، وقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف في سورة الحشر في الآيتين الثامنة والتاسعة بعد أن أورد قبلهما قصة بني النضير ، وما يجب فيا يفيئه الله على المسلمين من أموال بغير قتال :

« للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ، والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » .

لقد أثنى الله على المهاجرين والأنصار فى هاتين الآيتين ، مدح المهاجرين بصدق الإيمان والجهاد ، فقد خرجوا من ديارهم وأموالهم يرجون فضل الله و رضوانه ، وينصرون الله و رسوله ، ومدح الأنصار الذى تبوءوا الدار أى استوطنوا المدينة قبل المهاجرين بإخلاص الإيمان وحب الذين هاجروا إليهم كما مدحهم بالإيثار فى أسمى صوره لأنه إيثار عن حاجة .

وتحذر الآية فى ختامها من الشح ، لأنه المعوق عن كل خير وبر ومن خلص نفسه من إسار الشح وبذل فى سخاء كريم من ماله وعواطفه وجهده . فقد سلك طريق القلاح وكان من الفائزين « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » .

وكان خلق الإيثار من الأنصار يقابل من المهاجرين بالعفة والقصد ، ولم يكن أحد منهم بالذي يغريه كرم الأنصار فيدفعه إلى الجشع والطمع أو النراخي عن العمل واستمراء حياة الكسل. ولكن خلق

الإيثار قوبل من المهاجرين بالشكر والقناعة والإقبال على العمل التماساً للغنى والقدرة على الوفاء بالحقوق. فقد روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر (١) وانصرف إلى المدينة ، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التى كانوا منحوهم من ثمارهم.

وروى أن سعد (٢) بن الربيع الأنصاري عرض على عبد الرحمن بن عوف المكي أن يشاطره ماله — وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخي بينهما — فأبى عبد الرحمن ، وطلب إليه أن يدله على السوق ، وفيها بدأ يتجرحي أصبح بعد زمن ليس بالبعيد ذا غنى ويسار .

وروى أن كثيراً من المهاجرين كانوا يأبون أن يعيشوا كلاً على غيرهم وكانوا يعملون فى مزارع الأنصار (٣).

وهكذا كان مجتمع المدينة بعد الهجرة يعيش حياة طيبة تظللها عواطف الإخاء والمحبة والإيثار والعفة والمجد ، وعز على اليهود أن يعيش المسلمون فى صفاء وتعاون وتعاطف فحاولوا إثارة الحلاقات الجاهلية بين الأوس والحزرج ليعكروا صفو المحبة والإخاء بين المسلمين ، وكان جزاؤهم العادل أن تطهر الأرض مهم ، فأجلاهم الرسول عن المدينة وما حولها حتى لا يعوقوا الركب عن متابعة السير والجهاد لترتفع أعلام الحق والعدل والمحبة والإخاء .

<sup>(</sup>١) خيبر واحة كبيرة على بعد نحومائة ميل من المدينة ، كان يسكنها اليهود ، وكان لهم بها حصون ، وكانوا موصوفين بالمكر والخبث ، وقد غزاهم الرسول في سنة ٧ ه .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری ج ه ص ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٣) مجلة الرسالة العدد ١١١٢ ص ١٨٠.

ولا غرو بعد كل هذا أن يفوز المهاجرون والأنصار برضوان الله ورحمته وجنته ، فالمهاجرون لم يتركوا مكة رهبة من الكفر ولا رغبة فى الدنيا ، ولكنهم كانوا بذلك يرجون رحمة الله ويبتغون فضلا منه « إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحم » (۱) « والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون » (۲) « والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً وإن الله لهو خير الرازقين ، ليدخلهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم » (۲).

وأما الأنصار فقد آووا ونصروا وضرابوا أروع الأمثلة في السخاء والإعطاء والحب والإيثار ، ومما قاله الرسول في بيان قدر الأنصار « لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار » .

إن المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم ورضوا عنه ، كانوا المؤمنين حقيًا وصدقاً، فأسبغ الله عليهم نعمه وجزاهم بما بذلوا وجاهدوا وصبروا خير الجزاء.

<sup>(</sup>١) الآية ٢١٨ في سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٠ في سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٥، ٩٥ فى سورة الحج . وإذا كان القرآن لم يفصل القول عن المهاجرين والأنصار فإن كتب السيرة قد سجلت فى تفصيل صوراً رائعة من الفداء والجهاد كما كان من أم سلمة وصهيب وغيرهما . والحديث عن هذا يحتاج إلى كتاب مفرد .

ولهذه المنزلة الجليلة للمهاجرين والأنصار استحقوا فضل الله في التجاوز عن هفواتهم وتوفيقهم إلى اتباع طريق الرحمة والمغفرة ، في غزوة تبوك التي أومأت إليها فيا سلف ، يقول القرآن الكريم عن بعض المهاجرين والأنصار : «لقد تأب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ، ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم (١).

ويبدو من الآية أن بعض المهاجرين والأنصار هموا بالرجوع أو مالوا عن اللحاق في الجهاد (٢) . سبب ما كان من المخذلين والمنافقين والمذين في قلوبهم مرض : ولكن الله – بفضله – تدارك قلوب هؤلاء فلم تزغ ، إنه بهم رءوف رحيم ، وتلك سنة الله مع أوليائه ، إذا أشرفوا على الهلاك والبوار أمطر عليهم سحائب جوده وفضله فلم يضلوا طريق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة .

وفى قصة الإفك التي ذكرها القرآن في سورة النور وردت هذه الآية (٣) وولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا و ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ،

وهذه الآية تتحدث عن موقف لأبى بكر رضى الله عنه مع مهاجر فقير يمت إليه بصلة القرابة هو مسطح بن أنانة ، وكان أبو بكر ينفق عليه ، ثم آلى ألا ينفق عليه لاشتراكه فى إذاعة تلك الفرية المنكرة

<sup>(</sup>١) الآية ١١٧ في سورة التوبة .

<sup>(</sup>۲) القرطبي ج ۸ ص ۲۸۰ -

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٢ من سورة النور.

الى تقول بها المنافقون على السيدة عائشة رضى الله عنها .

فى السنة الخامسة للهجرة على أرجح الروايات بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن بنى المصطلق يجمعون له فى حيهم على مقربة من مكة وأنهم يحرضون عليه يريدون قتله ، فاستعد الرسول لحربهم وأخذهم على غرة كعادته فى أخذ أعدائه .

و يهتم المؤرخون بتلك الغزوة لا لذاتها ولكن لما ترتب عليها ونتج عنها، فمن آثارها تزوج الرسول من جويرية بنت الحارث سيد بنى المصطلق، كما كان من آثارها حديث الإفك عن السيده عائشة رضى الله عنها وهي لما تزل في السادسة عشرة من عمرها . وكان موقفها منه موقف إيمان وقوة تحطمت على جنباتها كل القوى وعنت كل الوجوه . ذلك أن الرسول لما فرغ من هذه الغزوة ودنا الجيش من المدينة قافلا اليها ، توقف ليلة للاستجمام من وعثاء الطريق ، ولتسعد المدينة السيدة عائشة لقضاء حاجها ، فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبسها السيدة عائشة لقضاء حاجها ، فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبسها ابتغاؤه وظنت أن الذين سيحملون هودجها ليضعوه على بعيرها سيستنكرون ابتغاؤه وظنت أن الذين سيحملون هودجها ليضعوه على بعيرها سيستنكرون كفة الهودج حين رفعه ، فلا يرحل الجيش حتى تجمع حبات عقدها ، لكن الذين حملوا الهودج لم يستنكروا خفته ، فقد كانت النساء خفافاً في ذلك الوقت . . .

وآبت السيدة عائشة إلى منازل الجيش فلم تجد أحداً ، فأقامت في مكانها وقد اعتقدت أنهم سيفقدونها فيرجعون إليها ، لكن الذين يقودون راحلتها لم يدر بخلد أحد منهم أن السيدة عائشة ليست في هودجها .

وغلب النوم السيدة عائشة وهي جالسة في مكانها فنامت

وكان صفوان بن المعطل السلمى من الذين يسيرون وراء الجيش ، يلتقطون ما قد يخلفه من سلاح أو أمتعة ، وكان الصباح قد أشرق حين وصل صفوان إلى منزل السيدة عائشة ، فرأى سواد إنسان نائم فدنا منه ، وكان صفوان يراها قبل أن يفوض الحجاب ، فاسترجع حين عرفها فاستيقظت السيدة عائشة على صوته ، فخمرت وجهها بجلبابها وأناخ صفوان راحلته ، وركبت السيدة عائشة دون أن تكلم صفوان أو يكلمها وعلى حد قولها (١) : « والله ما تكلمنا بكلمة ، ولا سمعت منه غير استرجاعه » .

وانطلق صفوان يقود الراحلة . حتى بلغ المدينة . فقال عبد الله بن أبى بن سلول شيخ النفاق عندما مرت به السيدة عائشة في هودجها : والله ما نجت منه ولا نجا منها ، امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودها ، وسرعان ماسارت هذه الفرية كمسرى غبار قدر أثارته عاصفة هوجاء في بطن الصحراء . فكانت في الآذان وقراً ، كما كان الغبار في العيون أذى ، ولم يمض وقت طويل حتى رج صداها في جوانب المدينة فذعر المسلمون ، واستولى عليهم الغم والكرب ، وتبلبلت مشاءرهم وأفكارهم ، وران على جو المدينة سحاب داكن من الحيرة والشك . وفترت ملاطفة الرسول للسيدة عائشة حتى أحست بذلك ولم تكن تدرى شيئا عما يخوض فيه الناس من حديث عجيب يخدش ولم تكن تدرى شيئا عما يخوض فيه الناس من حديث عجيب يخدش كرامنها ويلوث سمعنها ، فقد ألم بها مرض الحمي عقب وصولها إلى كرامنها ويلوث سمعنها ، فقد ألم بها مرض الحمي عقب وصولها إلى المدينة ، وتألم الرسول ألما شديداً لما يسمع . وزاد من ألمه وحيرته أن الوحي لبث فترة طويلة لا ينزل عليه ، وقد كان يتوقع في كل حين نبأ

<sup>(</sup>١) حديث الإفك – لمحمد الدسوق ج ١٨ ط : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

من الساء يظهر الحق من الباطل، ولجأ الرسول إلى الصحابة يستشيرهم عله يجد الديهم ما يكشف كربته . وهكذا كل إنسان عندما يشتد بعض أمر أمن الأمور فإنه يهرع إلى سواه ليخفف عن نفسه بعض ما ألم بها إن لم يكن عن طريق النصح والإرشاد . فمجرد الإفضاء إلى الغير بالآلام فيه عزاء وسلوى .

ونزل وحى الله بعد فترة ليعلن طهارة السيدة عائشة ، وليبدد الشكوك والحيرة ويكشف دعاة الإفك ويرشد المؤمنين إلى مايجب عليهم في مثل هذه الحالة ، وإن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لاتحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإنم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم . لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين . لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالمشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ه (١).

وكانابن سلول هو الذي تولى كبر هذه الجر ممة الشنعاء، وذكرت كتب التاريخ بعض الأسماء . كان لها دور الزعامة في الترويج نهذه الفرية المنكرة. وهي غير ابن سلول: حسان بن ثابت شاعر الرسول ، وحمنة بنت جحش شقيقة أم المؤمنين السيدة زينب رضي الله عنها ، ومسطح بن أثاثة الذي يمت إلى أبي بكر بصلة القرابة ، ثم زيد بن رفاعة الأنصاري .

وكان أبو بكر رضى الله عنه لما رأى اشتراك مسطح فى إذاعة حديث الإفك أقسم ألا ينفق عليه ، وكان أبو بكر فى الواقع معذوراً فى قسمه ، لأنه فى الجاهلية لم يبتل بهذا الذى ابتلى به فى الإسلام ، وليس أدل على مبلغ الألم الذى كاد يقطع نياط قلبه من قول السيده عائشة ، وهي تصف حالة أبويها وقت نزول الوحى على الرسول فى بيت أبيها ببراءتها ، هوأما أبواى

<sup>(</sup>١) الآية : ١١ – ١٢ في سورة النور.

فوالذى نفس عائشة بيده ما سرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتى من الله تحقيق ماقال الناس ه (١) لقد كانت لحظة رهيبة قاسية فى حياة أبى بكر وزوجه .

لهذا لا يلام أبو بكر حين أقسم ألا ينفق على مسطح فجريمته منكرة ، ولكنه بهجرته خليق بأن يتجاوز عما كان منه ، وأن يحظى بما كان بحظى به من عطف أبى بكر ورعايته .

ونزلت تلك الآية التي تدعو إلى العفو والصفح عن المهاجرين فهم أهل لهذا بما قدموا في سبيل الله، لقد جاهدوا جهاداً رفع عند الله منزلتهم ، و بدل سيئاتهم حسنات ففازوا برضوان الله وجنته، وذلك هو الفوز العظيم .

وأعاد أبو بكر رضى الله عنه النفقة إلى مسطح ويروى أنه قال : « والله لا أنزعها عنه أبداً والله إنى أحب أن يغفر الله لى » .

وإذا كان المهاجرون أسبق إيماناً وجهاداً وذكروا في القرآن أكثر من الأنصار ، فان المفاضلة المسرفة بين المهاجرين والأنصار لا مسوغ لها ، ويكفى — كما أومأت إلى هذا — أن الله تعالى وصفهم جميعا بأنهم المؤمنون حقاً وصدقاً .

رحم الله المهاجرين والأنصار ورزقنا للتأسى بهم فى الإيمان، والفداء والجهاد حتى نكون أهلا لنصر الله الذى كتبه لعباده المؤمنين المجاهدين المخلصين ، وصدق الله العظيم : «وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » .

<sup>(</sup>١) حديث الإفك: ٣١.

|   | -          |   |                |  |
|---|------------|---|----------------|--|
|   |            |   |                |  |
|   |            |   |                |  |
|   |            |   |                |  |
|   |            |   |                |  |
|   |            |   |                |  |
| • | - <u>-</u> | _ | <br>- <u>-</u> |  |

# هجرة أخرى

ذكرت فى مقدمة هذه الدراسة أن حديث الهجرة فى القرآن ليس خاصاً بذلك الحدث البارز فى تاريخ الدعوة الإسلامية ، ولكنه تجاوزه إلى مطلق والصرم والترك والهجر...

وقد وردت مادة « هجر » بهذا المعنى فى القرآن سبع مرات: مرة واحدة فى كل من النساء ومريم والمؤمنون والفرقان والمدثر ومرتان فى سورة المزمل . .

وسأتناول فى إجمال عرض الآيات التى وردت فيها مادة « هجر » حسب ترتيبها فى المصحف .

#### -1-

قال الله تعالى في سورة النساء (١): «الرجال قوامون على النساء بمافضل الله بعضهم على بعض ، وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علياً كبيراً ».

هذه الآية بعض من دستور البيت وتنظيم السلطات فيه ، والإسلام يولى عناية خاصة بالأسرة من حيث قيامها واستقرار الحياة فيها ، ولأنه يسير على قاعدة توحيد القيادة في كل عمل حتى إذا كان اثنان في مهمة فليكن أحدهما أميراً، ودفعاً للشقاق والتنازع في الرأى كان لابد للأسرة من قائد ومدبر وقاية لها من كل عوامل الاضطراب أو الفساد. ولم يكن

<sup>(</sup>١) الآية: ٢٤.

اختيار الرجل للقوامة (١) امتهاناً للمرأة وغضاً من قدرها ، ولكن الرجل بمقتضى فطرته أقدر على قيادة الأسرة من المرأة فضلا عن مسئوليته المادية من الإنفاق والبذل ولاجدال في أن الإسلام كرم المرأة أعظم تكريم وجعل لها من الحقوق والواجبات ما للرجل سوى هذه الدرجة التي نصت عليها الآية الكريمة « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة الكريمة الرعاية والحماية والمسئولية لا درجة السيطرة والتمييز .

واللون الآخر التي عرضت له الآية هو لون يتوقع منه النشوز والإعراض والمخالفة ، وهذا اللون لو ترك وشأنه فإن الأسرة لامحالة سينفرط عقدها ، وما أحرص الإسلام على أن تظل الأسرة دائماً قوية مترابطة يحكمها الحب والود والإخلاص والتفاهم ، لذا رسمت الآية ما يجب إزاء هذا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير المنارج ٥ ص ٦٨ ، والمحتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء للمرحوم الشيخ : محمد محمد المدنى ص : ٨٨ ط المحلس الأعلى المشيون الإسلامية .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢٨ في سورة البقرة .

<sup>(</sup>۳) تفسیر القرطبی ج ه ص ۱۷۰

اللون من النساء من خطوات لمعالجة ذلك النشوز الذى يهدد أمن الأسرة ويسلب حياتها التعاطف والتآلف وربما أدى إلى الطلاق وهو أبغض الحلال، إلى الله . .

والنشوز في معناه اللغوي الارتفاع ، ويراد به في الآية أن تستعصي المرأة على زوجها وتنفرمنه ، وكان علاجه كما ذكرت في خطوات :

الخطوة الأولى : « فعظوهن » وذلك عن طريق النصح والتذكير بالخير فيما يرق له القلب أو التخويف من عواقب الشر على نحو من التحذير والتبصير ، وليس الوعظ مجرد نصح وتحذير ، فمن أساليبه التسامح والإغضاء ، فقد يكون في ذلك حض للزوجة على أن تتسامح وتدرك أن زوجها حريص عليها وأنه لايواجه شدتها بالعنف والقسوة ولكن باللين والعفو والرحمة ، فتقلع عما هي عليه مقبلة من أسباب النشوز والحلاف . فإذا لم تنجح تلك الخطوة ــ وهي بلامراء تجدى مع بعض النساء ــ فمعنى ذلك أن طوراً آخر من أطوار الحلاف أو مقدمة أخرى من مقدمات النشوز قد بدأت تفعل فعلها ، من المناسب أن تقابل بما يتلاءم معها من التصرف والعلاج ، فكانت الحطوة الثانية «واهجروهن فى المضاجع » وفى هذا التعبير دلالة على امتعاض الرجل وضيقه مما بدر من زوجه أو تعزم على فعله ، والمرأة يؤلمها أن ترى زوجها عابساً فىوجهها لايشرق وجهه بالابتسامة كما يؤلمها أن تشعر بأنه منصرف عنها ولابهتم بها، فإذا كان هذا الانصراف وذلك الامتعاض في المضجع وهو مظنة الشوق إلى الزوجة والإقبال عليها والتلطف معها، أثار هذا لدى المرأة مشاعرها الأنثوية الفطرية نحو الرجل وربما ردها إلى شيء منالحكمة والتواضع ، فحاسبت نفسها أو راجعتها ، وهذا هو السر في أن التعيير جاء بالهجر في المضاجع ولم يكن بهجر المضاجع ، لأن هجر المضجع – مع كونه هجراً \_ إلا أنه على صورة تساعد على تقبله أحياناً والصبر عليه وقتاً ما، ولكن الهجر في المضجع أشد إفصاحاً عن انصراف النفس فهو هجر مع قرب الدواعي وتيسرها (١).

إن هذا الهجر موقف سلبي إلا أنه ذو تأثير ناجع في حمل المرأة على أن تتخلى عن جريها وراء أهوائها أو انفعالاتها الجامحة ، وهو دليل على أن الزوج ذو شخصية قوية لاتضعف أمام الإغراء أو العناد ، وهذا يحول بين المرأة وبين التمادي في النشوز . . .

وقد روى أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اتفقت كلمتهن على أن يطلبن منه ما لا يقدر عليه، لقد طلبن منه أن يمتعهن ويغدق عليهن ، لقد رأين المال يفيض بين يديه ، ورأين أنه ذو سلطان بين العرب لايقل خطراً عن سلطان أمراء الروم والفرس ، فلماذا لا يعشن في رغد كما تعيش نساء قبصر وكسرى والمقوقس . . .

ولم يستجب الرسول الكريم لما اتفقت عليه كلمة زوجاته ، وغضب منهن ، ثم هجرهن شهراً أو قرابته ، وكان هذا الهجر درساً قاسياً وعلاجاً ناجحاً ، كل منهن تتنصل مما جرى ، وتلتى التبعة على غيرها ، ولما نزل قول الله تعالى: ويأيها النبي قل الأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا ، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً (٢) دخل إلى حجرات أمهات المؤمنين وعرض على كل منهن واحدة واحدة ما أنزل الله في شأنهن ، فاخترن الله ورسوله . وظلل بيت النبوة

<sup>(</sup>١) انظر: المجتمع الإسلامي ، كما تنظمه سورة النساء ص: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨، ٢٩ في سورة الأحزاب.

الصفاء والسكون ، وانقشعت عن أفقه تلك السحابة التي أظلته ردحاً <sup>(١)</sup> من الزمن .

بعد هذا الاستطراد الذي يتصل بهجر النساء الذي جاء خطوة ثانية في معالجة بوادر نشوز المرأة نجد أن الآية قد ذكرت خطوة ثالثة في دفع النشوز إذا عجزت الحطوة الثانية عن ذلك « واضر بوهن » وهو ضرب خفيف لايؤذي وهو مع خفته لم يلجأ إليه إلا بعد اضطرار ، وليس المقصود به إهانة المرأة ، ولكن مواجهة الانحراف والشذوذ ، وطبعاً ليس كل النساء سواء في العناد والاستجابة لمشاعر النزق والغضب ، ومنهن من تقنعها الكلمة الطيبة ، ومنهن من تحتاج إلى شيء من الحزم ومنهن من لايجدي معها سوى الضرب في عدل ورفق ، وهذا من أجل الحافظة على بنيان الأسرة واستقرار حياتها .

والآية فى ختامها ترشد إلى أنه لا يجوز الانتقال من خطوة إلى التى تلها إلا إذا لم تنجح الحطوة السابقة وفإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علياً كبيراً ، ، ومعنى ذلك أن المرأة إذا فاءت بالنصح والوعظ إلى رشدها ، فإن الأخذ بالحطوة الثانية أو الثالثة يكون تجنياً وبغياً وإساءة للسلطة التي هي للإصلاح بالمعروف لالنتحكم والإذلال ، والله سبحانه وتعالى أعلى سلطاناً وقدرة ، فمن تجاوز سلطة أنعم الله بها عليه فسوف يلتى من العلى الكبير جزاء وفاقاً .

فإذا كان النشوز من قبل الزوج أو استحكم الشقاق بين الزوجين فقد رسمت آيات أخرى وردت في سورة النساء العلاج والدواء ، ولامجال هنا لتفصيل القول في هذا الموضوع (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : عبلة الرسالة ، العدد ٢٤٦ ص : ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المجتمع الإسلامي من: ١٧٣.

وقال الله تعالى في سورة مريم (١): «قال أراغب أنت عن آلهًى يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجد مك واهجرني مليًا ».

وهذه الآيه طرف من حوار بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وأبيه ، وقد جاءت على لسان الأب زجراً لولده وتهديداً له إن لم ينته عما يدعو أباه إليه بالرجم، وأن يقطع صلته بأبيه دهراً طويلا وهذا هو معنى وملياً .

إن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه آزر الذي كان يعبد الأصنام ويا أبت لم تعبد مالايسمع ولايبصر ولايغني عنك شيئاً » إنه يخاطب في أبيه العقل المفكر الذي يجب عليه أن ينفر من تمجيد أصنام يصنعها القوم بأيديهم ، كيف تكون هذه الأصنام آلهة تعبد ، لاشك أن من يعبد هذه الأصنام فقد ألغي عقله ، وكان كالأنعام أو أضل سبيلا . فهو يقول له : آلهتك التي تعبدها يا أبت لاتسمع ولاتبصر ولاتملك لك نفعاً ولاضراً فهل هي جديرة بالسجود لها .

وينتقل بعد أن خاطب فى أبيه العقل المفكر إلى أن يقول له ١ يا أبت إنى قد جاءنى من العلم مالم يأتك فاتبعنى أهدك صراطاً سوياً » إننى أعرف مالاتعرف ، فهل تسمع لقولى وتتبع دعوتى ففيها الهداية إلى الدين القويم المستقيم. ثم يقول له « يا أبت لاتعبد الشيطان إن الشيطان كان المرحمن عصياً » لقد تدرج معه ، دعاه أولا إلى التفكير السليم فيا يعبد ، وأخبره بعد هذا بما لديه من اليقين ثم حذره من الرضوخ للشيطان فيا يأمر به بعد هذا بما لديه من اليقين ثم حذره من الرضوخ للشيطان فيا يأمر به

<sup>(</sup>١) الآية: ٢١.

من الكفر والعصيان ، وينتقل أخيراً إلى التعبير عن مشاعره الحانية نحو والده ، وهي مشاعر صادقة لايرتاب الآباء فيها إذا عبر الأبناء عنها ، وبيا أبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً إنه يخاف على والده من عذاب الله إذا مات على ما هو عليه من عبادة الأصنام ، وما أجمل التعبير « عذاب من الرحمن » إنه يجمع بين الرهبة والرغبة ، وبين العذاب والرحمة ، ويرشد إلى أن الله رحيم بعباده إذا ما استقاموا على طريق الهدى والفلاح فإن أبوا إلا المضي في سبيل الغواية والكفر فإن لهم عذاباً أليماً ، وصحبة مع الشياطين في نار الجحم .

فاذا كان موقف آزر من ابنه بعد كل هذا ؟ لم يفتح قلبه وعقله لما قاله إبراهيم . وإنما انطلق يدافع عن الأصنام، ويحذر ابنه من الرغبة عنها ، ويتوعده بالإهانة ويأمره بأن يهاجر بعيداً عنه «قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياً ».

ولكن ماذا كان رد إبراهيم على أبيه وهو يسمع منه هذا الهديد والوعيد ؟ إن إبراهيم الصديق النبي يعلم أن أباه على ضلال، وأن ما صدر عنه أملاه عليه الجهل والتقليد، فجاء رده عليه : هقال سلام عليك سأستغفر لك ربى إنه كان بى حفياً ».

إن أنبياء الله كانوا دائما يدعون قومهم إلى الهدى بالحكمة والموعظة الحسنة ، وزاد إبراهيم مع والده تحية المسالمة والاستغفار له ، فالله بنبيه حنى . أى بار به لطيف يجيب دعوته ورجاءه .

على أن موقف إبراهيم من أبيه وقوله له سأستغفر لك ربى يدل على وجوب معاملة الوالدين باللين والمسامحة والعطف بصرف النظر عن تباين العقائد بين الولد ووالديه حتى لو حاول الوالدان بابنهما الإشراك بالله

وعبادة ما ليس له به علم ، فعليه في هذه الحالة أن يخالفهما، ولكن دون الإساءة إليهما : و وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلاتطعهما وصاحبهما في الدنبا معروفاً ه<sup>(۱)</sup>.

لقد جمع الله فى كتابه بين إفراده بالعبادة والإحسان إلى الوالدين وبخاصة عند الكبر . دلالة على مبلغ حقهما فى الرعاية وحسن العشرة من قبل أولادهما ، وعلى جسامة الجرم فى النهاون بهذا الحق وعدم القيام به كما يجب أن يكون، وصدق الله العظم : و وقضى ربك ألا تعبدوا إلاإياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً (٢) .

#### **- 4** -

وأما سورة المؤمنون فقد وردت بها مادة هجر فى قوله تعالى: ومستكبرين به سامراً تهجرون ، (٣). وهذه الآية تتحدث عن كفار مكة وموقفهم من القرآن الكريم ، كما تتحدث عن هذا الموقف أيضاً آية الفرقان التى ذكرت فيها مادة هجر وهى : • وقال الرسول يارب إن قوى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ، (٤).

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ في سورة لقمان.

<sup>(</sup> ٢ ) الآية ٢٣ ، ٢٤ في سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) الآية: ٢٠.

إن القرآن الكريم هو معجزة محمد الحالدة التي حفظها الله من التغيير والتبديل وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: وإنانحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (١).

وهي معجزة تختلف عن سائر معجزات الأنبياء الذين بعثوا من قبله ؟ فقد كانت معجزات هؤلاء الأنبياء عليهم جميعاً الصلاة والسلام ، تنهى بالوفاة ، فموسى مثلا عليه السلام كانت معجزته العصا تنقلب حية فتلقف ما يأفك به سحرة فرعون ، وكذلك كانت معجزته أن يخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين ، فلما توفي الله موسى انهت هذه المعجزة وأصبحت خبراً يروى ، وأيضاً معجزة عيسى عليه السلام ، كانت إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله ، فلما توفاه الله إليه ورفعه وطهره من الذين كفروا ، أصبحت معجزته خبراً يروى ، ولكن معجزة عوم عمد ما زالت بين أيدينا كما أنزلت عليه ، وهذا أنصع دليل على عموم رسالته وأنها خاتمة الرسالات ؛ لأنها في كل زمان ومكان خطاب لكل فرد وحجة على كل ذي عقل : « فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه الها عليها ").

وهذه المعجزة التي أفحمت العرب، وهم فرسان البيان وأرباب القريض، وجدت من كفار مكة وزعماء الشرك فيها موقفاً يجسم عجزهم من الإتبان ببعض منها كما يجسم هلعهم من أن تستأثر بعقول العرب وتستحوذ على مشاعرهم فنهرع إلى محمد كل القبائل لتؤمن بما يدعو إليه وفي هذا مضاء على دولة الأوثان والطغيان.

<sup>(</sup>١) الآية ٩ في سورة الحجر .

<sup>(</sup>٢) الآية: ٤١ في سورة الزمر.

إن العرب، وإن مهروا في الشعر والحطابة وعرفوا بالبلاغة والفصاحة، كانوا على يقين من أن ما جاء به محمد ليس من نسق ما يقولون وهم أعجز من أن يحاكوه أو يقلدوه، ولكن عصبية الجاهلية سولت لهم أن يحاربوا هذه المعجزة بمختلف الوسائل حتى يصرفوا الناس عنها ويزهدوهم فيها. ولكنهم بالرغم مما قاموا به باءوا بالجزى والهزيمة.

ومن الوسائل التي لجأ إليها كفار مكة لمحاربة القرآن وصد الناس عنه، أنهم كانوا يحرضونهم على عدم سماع القرآن والتشويش على محمد: « وقال الذين كفروا لاتسمعوا لحذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » (١) قال ابن عباس: قال أبو جهل: إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه حتى لايدرى ما يقول ، وقال مجاهد: المعنى « والغوا فيه » بالمكاء والتصفيق والتخليط في المنطق حتى يصير لغواً (٢).

وقالوا عن الرسول إنه كذاب ، وإنه ليس أهلا لما يدعيه من النبوة ، ونزول القرآن عليه ، وكان هذا محاولة لتنفير الناس منه والحكم على مايتلوه عليهم بأنه ليس من عند الله : « أؤلق الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشره (٣).

وأضاف الكفار إلى المهام الرسول بالكذب المهامه بأن هناك من يعاونه و يمده: « إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلماً وزوراً » (٤).

<sup>(</sup>١) الآية ٢٦ في سورة فصلت .

<sup>(</sup>۲) القرطبي جه ۱ ص ۲۵۳.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥ في سورة القمروأشر أي مختال متكبر أوعابث فرح .

<sup>(</sup>٤) الآية ؛ في سورة الفرقان.

إن الآية الكريمة تدمغ هؤلاء المتقولين بالظلم والزور ، لقد ظلموا محمداً إذ المهموه بما يوقنون بأنه منه براء ، لقد عاش بيلهم قبل البعثة مثالا حياً للأمانة والصدق ورعاية العهد، فكيف يكذب على الله وينسب إليه قولاً لم يقله . .

وقص الله في كتابه على نبيه من قصص الأولين ما فيه عبرة وعظة: « لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثاً يفتري» (١) ولكن هؤلاء الكفار قالوا عن هذا القصص الصادق: « وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا »(٢).

وفى قولم أساطير الأولين إشارة إلى بعدها فى الزمان فلايعلمها محمد، صلى الله عليه وسلم، إلا أن تملى عليه من حفاظ الأساطير الذين ينقلونها جيلا بعد جيل ، لذلك يرد القرآن عليهم بأن الذى يمليها على محمد، هو الله الذى يعلم الأسرار جميعاً ولا يخيى عليه نبأ فى الأولين والآخرين: قل أنزله الذى يعلم السرفى السماوات والأرض إنه كان غفوراً رحيما» (٣) يعفو عمن ينيب ويتوب .

وأهم كفار مكة أن يلقى محمد وفود العرب فى الموسم، لأنهم إذا سمعوا منه القرآن مالوا إليه وذاع ما ينادى به، فأرادوا أن يصفوا الرسول بصفة تزهد الوفود فيه ولاتجعلهم يؤخذون بما يلقيه عليهم من آيات الله.

اجتمع نفر من قريش لهذا وكان معهم الوليد بن المغيرة وكان ذا سن فيهم ، فقال: ماذا تقولون عن محمد ؟ قالوا: نقول كاهن، قال:

<sup>(</sup>١) الآية: ١١١ في سورة يوسف .

<sup>(</sup>٢) الآية ه في سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦ في سورة الفرقان .

والله ما هو بكاهن ، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة (١) الكهان ولاسجعه ، قالوا: نقول مجنون ، قال : ما هو بمجنون ، لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولاتخالجه ولا وسوسته (٢) ، قالوا : فنقول : شاعر . قال : ما هو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كله ، رجزه وهزجه ومقبوضه ومبسوطه (٣) ، فما هو بالشعر ، قالوا : فنقول : ساحر ، قال : لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفتهم ولاعقدهم (٤) ، قالوا : فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال : إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق (٥) ، وان فرعه لجناة (٦) ، وما أنتم قائلون من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخبه ، وبين المرء وزوجه ، وبين المرء وعشيرته (٧) . .

وحظى هذا القول بالموافقة وانطلق به هؤلاء النفر لتحذير وفود العرب . فهل نجحوا فى مسعاهم وشوهوا حقيقة محمد لديهم ؟ لقد جاءت النتيجة على غير ما يأملون ، وذاع خبر محمد بين القبائل ، وأسلم من سمع القرآن منه

<sup>(</sup>١) الزمزمة كلام خبى لا يفهم .

<sup>(</sup>٢) بخنقه : أى الاختناق الذي يصيب المجنون ، والتخالج ، اختلاج الأعضاء وتحركها بلا إرادة ، والوسوسة ما يلقيه الشيطان في نفس الإنسان .

<sup>(</sup>٣) هذه كلها أنواع من الشعر .

<sup>( ؛ )</sup> إشارة إلى مايفعله الساحر من أن يعقد خيطاً ثم ينفث عليه ، ومنه قوله تعالى : « ومن شر النفاثات في العقد ﴾ أي الساحرات .

<sup>(</sup> ٥ ) العذق النخلة ، يشبهه بالنخلة التي نبت أصلها وقوي وطاب فرعها .

<sup>(</sup>٦) أي فيه ثمر بجني .

۲۸۸ : ص : ۲۸۸ .

وأشار الكتاب العزيز إلى ما كان من الوليد ووصفه القرآن بالسحر: و فقال إن هذا إلاسحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر»(١).

وتوعد الله الوليد بعذاب شديد: « سأصليه صقر ، وما أدراك ما صقر لاتبقى ولاتذر » (٢) .

### \_ { \_ \_

وكانت آية المؤمنون التي وردت فيها مادة هجر ، وكذلك آية الفرقان، لوناً من ألوان موقف قريش من القرآن، وهو موقف الإحساس العميق بأنهم يسمعون كلاماً ليس من صنع البشر وأن محمداً بهذا الكلام سيفسد على أهل مكة جاهها ونفوذها بين العرب ، فلم يتركوا باباً من أبواب الكيد والحرب ضد هذا الكتاب العزيز إلا و بحوه .

وآیة ۱ المؤمنون ، جاءت فی معرض عقاب هؤلاء الکفار یوم الدین وأن ما هم فیه من العذاب إنما کان بسبب استکبارهم عن الحق وعدم إذ عالمهم له: • حتی إذا أخذنا مترفیهم بالعذاب إذا هم نجارون . لانجاروا الیوم ، إنكم منا لاتنصرون ، قد كانت آیاتی تنلی علیكم فكنم علی أعقابكم تنكصون مستكبرین به سامراً تهجرون (۲).

إن المترفين أشد الناس ولعاً بالانحراف والذهول عن المصير، فهاهم أولاء يفاجأون بالعذاب الذي لايرحمهم ، فإذا رفعوا أصواتهم مستغيثين فلا

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤ ، ٢٥ في سورة المدثر.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٦ -- ٢٨ في سورة المدثر ـ

<sup>(</sup>٣) الآية : ٦٦ في سورة المؤمنون .

نصير لهم لاستعلائهم في الأرض وتراجعهم على أعقابهم إذا تليت آيات الله ، كأن هذا الذي يتلى خطر يحذرونه أو مكروه يتأون عنه ، وكانوا مع نكوصهم وطغياتهم واستكبارهم يطلقون ألسنهم بهجر القول ، وهم يتحلقون حول الأصنام في سامرهم بالكعبة ، حيث ينالون من القرآن (١) والرسول . إن كلمة « بهجرون » . تعنى الإفحاش في القول والبذاءة فيه ، وكان كفار مكة في نواديهم وفي سمرهم يتخذون القرآن والرسول مادة السخرية والهزء والأنهام مثل ما أومأت إليه آنفاً من قولم عنه سحر وشعر وأساطير الأولين .

وأما آية الفرقان: ﴿ وقال الرسول يارب إن قوى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ﴾ فهي تعبر عن ذلك الموقف أيضاً ، وتشير إلى حزن الرسول لما يصدر عن قومه من قولهم في القرآن غير الحق (٢)، أو لانصرافهم عنه.

لقد هجر هؤلاء القوم القرآن فلم يفتحوا له أسهاعهم ، ولم يتدبروه ليدركوا الحق من خلاله ، وهجروه فلم يجعلوه دستور حياتهم،وقد جاء

<sup>(</sup>۱) لعلماء التفسير آراء في عود الضمير في مستكبرين به ، فنهم من ذهب إلى أنه يعود على الحرم ، ومنهم من قال الضمير عائد على القرآن ، وقالت جماعة هو عائد على الرسول . « انظر تفسير ابن كثير ج ٦ ص ٢٧ » والراجح أن الضمير عائد على القرآن؛ لأن الآيات تتحدث عن استكبار المترفين عن سماعه ، ولما كان استكبار هؤلاء عن آيات الله ، وتهجمهم عليها يستتبع حتماً الهجوم على الرسول أمكن القول بأن إفحاش المترفين شمل القرآن والرسول .

<sup>(</sup>۲) جاء فی بصائر ذوی التمییز ج ه ص: ۲۰۶ ت الأستاذ عبد العلیم الطحاوی : « إن مهجوراً تعنی أنهم قالوا فیه غیر الحق ، وذكر القرطبی ج ۱۳ ص ۲۷ أنها تعنی أیضاً متر وكاً » .

ليكون منهاج حياة يقودها إلى سعادة الدارين.

وهم مع هذا كانوا لايتورعون عن السخرية والاستهزاء والقول السي.

ولألم الرسول لأنه لم يأل جهداً في دعوة قومه، فلم يستمعوا لهذا القرآن
ولم يقدروه، يعزيه ربه ويسليه، فتلك هي السنة الجارية قبله في جميع
الرسالات، فلكل نبي أعداء يهجرون الهدى الذي يجيئهم به، ويصدون
عن سبيل الله، ولكن الله يهدى رسله إلى طريق النصر على أعدائهم
المجرمين: « وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين وكفي بربك هاديا
ونصيراً » الفرقان آية ٣١ .

#### \_ 0 \_

وفى سورة المزمل وردت مادة « هجر » مرتين فى قوله تعالى : « واصبر على ما يقولون واهجره. هجراً جميلا» . .

إن سورة المزمل من (١) أوائل مانزل من القرآن الكريم، وكان الرسول بعد أن عاد من غار حراء وهو يرجف فؤاده لما رأى من الملك الذى هبط عليه وطلب منه أن يقرأ ، ثم أسمعه آيات وعاها الرسول وآب إلى زوجه جزعاً خاتفاً ، قال لها : « زملونى زملونى » أى لفونى بالثياب ونام فى فراشه ، وكأنه أراد الاستخفاء عن الملك وإراحة نفسه من عناء الطارئ الجديد ، وما خامر قلبه من الهول الشديد ، ولم يدر أنه الناموس الذى كان ينزله الله على إخوانه الأنبياء والمرسلين قبله .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير جزء تبارك للمرحوم الشيخ عبد القادر المغربي ص ۱۷۱ ط و زارة المعارف سنة ۱۳۶۳ هـ – ۱۹۶۷ م .

وربما كان طلب الرسول التلفف بالثياب لقشعريرة برد شعر بها فى جسمه .

ونزل الوحى على الرسول يخاطبه بأن يترك هذا التزمل والتلفف ويعد نفسه لتحمل مهمة جليلة ورسالة سامية ، وهذا الإعداد يتمثل فى القيام لله بالليل وقراءة القرآن وبجاهدة النفس: « يأيها المزمل قم الليل إلاقليلا ، نصفه أو نقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ، إنا سنلق عليك قولا ثقيلا » . إنه الوحى الذى يتضمن الدعوة إلى دين جديد ، وتبليغه إلى الناس وتكليفهم العمل بأحكامه ، ولاريب أن ترك ما ألف الناس من العقائد ونبذ ما ورثوه من أسلافهم من التقاليد سيكون أمراً ثقيلا شديد الوطأة عليهم ، ولهذا فالرسول معرض لمتاعب كثيرة فى سبيل هذا الدين الجديد ، وحتى يواجه هذه المتاعب بعزم لايخور ، وهمة تعشق الجهاد وتستعذب وحتى يواجه هذه المتاعب بعزم لايخور ، وهمة تعشق الجهاد وتستعذب الشدائد ، أمر بأن يقوم الليل ويرتل القرآن ، ولأثر هذا فى الاستعداد لتحمل مشاق الدعوة ومتاعب تبليغ هذا الوحى ، تكرر الحديث عن قيام الليل : « إن ناشئة الليل هى أشد وطئاً وأقوم قيلا . إن لك فى الهار سبحا طويلا » . أى أن تقلبك فى الهار واشتغالك بمهمات الدعوة المقلسة سيساعدك عليه قيام الليل ودراسة القرآن . . .

وبعد أن قررت الآيات هذه المقدمات التي هي بمثابة التمهيد للدعوة انتقلت إلى أمر الرسول، صلى الله عليه وسلم، بأن يذكر ربه ويدعو إليه وينقطع لهذه الدعوة : « واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، إنه رب كل شيء، وعليه أن يعتمد في دعوته : « رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ».

ويأتى بعد كل هذا الأمر بالصبر ، وتحمل ما يلتى من قومه: « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلا » . . والهجر هنا يعنى عدم

مقابلة أذاهم بمثله والإعراض عهم إعراضاً لايشوبه شتم ولامقاومة، لاقطع صلته بهم والنأى عهم فقد بعث إليهم، ولابد أن يدعوهم إلى ما أمر بتبليغه، وهم سيعارضونه و يتقولون عليه الأقاويل، فعليه أن يصبر و يتجلد و يعرض إعراضاً جميلا، بغضى عن الإساءة و يكون الإحسان رداً عليها.

لقد أمر محمد بأن يخاطب قومه بالحسنى وأن يدعوهم إلى الله بالحكمة التي تقضى بالتذرع بالصبر وضبط النفس وتحمل الأذى: « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن »(١).

كما أمر بأن يصبر كما صبر غيره من الأنبياء ، فما بعث نبى إلا وكا بد من قومه صنوف المشقات ، ولاقى مهم كثيراً من الأذى والاضطهاد ، ولكنهم تجملوا بالصبر والتحمل والإغضاء حتى أتم الله عليهم النعمة وحقق لهم النصر والغلبة : « فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل » (٢).

وبهذا الأسلوب كان محمد يدعو أهل مكة ؛ يسيئون إليه فيحسن إليهم، ويفحشون له في القول فيعرض علهم ويهجرهم، ويصبون عليه وعلى من آمن به الأذى فيصبر، ويدعو الله لهم بالهداية لأمهم لايعلمون.

وما كانت حروب الرسول صلى الله عليه وسلم انتقاماً من قومه، فقد كان يمكنه بعد فتح مكة أن يثأر منهم كما يشاء ، ولكن الحروب التى خاض الرسول محمارها بعد الهجرة كانت لتحقيق الحرية الدينية والقضاء على الطغاة الذين يفرضون على الناس ما يعبدون . .

إن محمداً صلى الله عليه وسلم كان المثل الكامل، والأسوة الحسنة في

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٥ في سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٥ في سورة الأحقاف.

مكارم الأخلاق، وكان لما اتصف به من حلم، وسهاحة نفس، ورقة قلب وسعة صدر وعفة لسان، وكرم عفو؛ أثر في نجاحه في دعوته، وصدق الله العظيم: « فيا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظلًا غليظ القلب لانفضوا؛ من حولك » (١).

### - 7 -

ووردت مادة « هجر » فى سورة المدثر مرة واحدة فى قوله تعالى : • والرجز فاهجر » .

وكلمة المدثر مشتقة من الدثار ، وهو اسم الثوب الذي يلبس فوق الشعار ، والشعار الثوب الذي يلى الجسد مباشرة ، ومعنى المدثر أي المتلفف في دثاره . .

وأوائل هذه السورة من أوائل ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد روى أن الرسول بعد أن لقنه جبريل سورتى اقرأ، ويا أيها المزمل، فتر الوحى عنه زمناً ، ثم عاد الملك فتجلى للرسول ثانية فعراه صلى الله عليه وسلم شيء مما كان عراه فى المرة الأولى فجاء بيته وقال لأهله : « دثرونى دثرونى « (۲) وبينا هو متدثر جاءه الملك فخاطبه قائلا : « يأيها المدثر قم فأنذر » .

<sup>(</sup>١) الآية : ١٥٩ فى سورة آل عمران .

<sup>(</sup>۲) تفسير جزء تبارك ص ١٩٢ ، ويرى بعض المفسرين أن تدثر الرسول لم يكن بسبب تجلى الملك ، ولكن بسبب إيذاء قومه له حتى شق عليه ذلك يوماً فجلس حزيناً في بيته متدثراً بثيابه مفكراً في أمره ، وسواء كان تدثره عليه السلام لهذا أو ذاك فإن الوحى نزل عليه يحضه على الهبوب من المضجع والتشمير المدعوة الحاتمة .

إنه أمر من الله بأن ينهض للأمر العظيم الثقيل ، إنه نذارة البشرية وإيقاظها من سبات الجهل والمنكر والشر وتوجيهها إلى طريق الحلاص والسعادة في الدارين .

ثم تلا هذا الأمر الكريم خمس آيات من بينها تلك الآية التي ذكرت فيها مادة «هجر» وهذه الآيات تعد دستور الدعوة والسلاح الماضي الذي يتحصن به الرسول من الأخطار التي ستعترض طريقه ورسالته: «وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر».

والآية الأولى توجيه للرسول صلى الله عليه وسلم إلى تكبير ربه ، فهو وحده الكبير الذى يستحق التكبير ، وهو توجيه للرسول ليواجه نذارة البشرية ومتاعبها وأهوالها وأثقالها بهذا التكبير الذى يتضاءل إلى جانبه كل العقبات والمشقات .

وأما الآية الثانية فهى دعوة إلى تحرير النفس من سوء الأخلاق وردىء الخصال «وثيابك فطهر » وهذا التعبير فى الاستعمال العربى كناية عن طهارة القلب ، والخلق والعمل ، طهارة الذات التى تحويها الثياب وكل ما يلم بها أو يمسسها .

ثم تنص الآية الثالثة على هجر الرجز وهو فى أصل معناه العذاب ثم كثر استعماله فى كل ما أوجب العذاب وأدى إليه من المعاصى والآثام .

وهذه الآيات الثلاث التي لا تتجاوز بضع كلمات استوعبت أمهات الفضائل الإنسانية، لأنها تحرر العقل من سلطة الأوهام بتقرير عقيدة التوحيد، وتحرر النفس من سوء الأحلاق وردىء الحصال بالحض على الآداب الرفيعة والصفات

الحميدة ، وهي مع هذا لا تغفل حظ الجسد من وقايته شر الآثام . الوبيلة والمعاصي المهلكة .

وإذا. توفر للإنسان صلاح العقل والنفس والبدن فقد توفرت له السعادة الكاملة في الدنيا والآخرة ، وبقدر ما ينقص من ذلك يخسر من سعادته ويدنو من شقاوته (١).

وليس معنى أمر الله لنبيه، صلى الله عليه وسلم، بتحرير عقله ونفسه وبدنه أنه كان قد أصابه شيء من دنس الجاهلية ، فقد ثبت بالنقل المتواتر الذى لا ريب فيه أنه، صلى الله عليه وسلم، كان كاملا فى عقيدته هاجراً للشرك ، كاملا فى نفسه ، فلم يتلوث بخلق ذميم ، كاملا فى جوارحه ، فلم يقترف معصية قط .

لقد عافت فطرة الذي السليمة قبل البعثة ذلك الانحراف الذي كان فيه قومه ، فلم يسجد لصنم قط ، ولا شرب الحمر ولا لعب الميسر ولا اقترف شيئاً من موبقات الجاهلية ، ولو كان فعل شيئاً من هذا لكان قومه بعد البعثة قد أخذوا عليه ما يدعوهم إلى البعد عنه ، لكنهم اتهموه بالسحر والشعر والكهانة وطلب الملك ، وما قالوا عنه: غادر أو خائن أو كذاب أو أنه سجد مثلهم للأصنام والأوثان .

إذا كان الأمر كذلك فما ذا يعنى هذا التوجيه للرسول؟ إنه يعنى طلب الدوام على ما هو عليه وتذكيره بأنه، صلى الله عليه وسلم، مزود من طهارة عقله ونفسه وجوارحه بما يساعده على القيام برسالته فضلا عن أن هذا التوجيه يعنى أيضاً بداية عهد جديد فى حياة الرسول صلى الله علمه وسلم.

<sup>(</sup>۱) تفسير جزء تبارك ص ۱۹۵.

ثم تتحدث الآيتان التاليتان عن صفتين هما أشد ما يلزم القامم بالدعوة، أية دعوة كانت دينية أو دنيوية، سياسية أو اجباعية ، تانك الصفتان هما: الجود والصبر ، فلا يمكن قط أن ينجح داع في دعوته وهو ممسك شحيح ، كما لا يمكن أن ينجح فيها إذا كان ملولا جزوعاً، لا يستشعر الصبر والدأب والإلحاح . .

ولا تمنن تستكثره أى لا تعط وأنت مقدر فى نفسك أن ما تعطيه كثير ، والإعطاء يشمل إنفاق المال والجهد فى سخاء . إن القيام بأعباء الرسالة يحتاج إلى بذل ضخم لا تحتمله النفس ، إلا حين تنساه، بل حين لا تستشعره من الأصل ؛ لأنها مستغرقة فى الشعور بالله شاعرة بأن ماتقدمه هو من فضله وعطاياه .

• وأربك فاصبر • إنها الوصية التي تتكرر عند كل تكليف بهذه الدعوة . إن الصبر هو الزاد الأصيل في معركة الدعوة إلى الله ، وهي معركة عنيفة طويلة لازاد لها إلا الصبر الذي يقصد به وجه الله ، ويتجه به إليه احتسابا عنده وحده .

إن هذه الآيات التي نزلت على الرسول الكريم وهو مقبل على الاضطلاع بمهمة جليلة مقدسة ، إذا كانت توجيها له عليه السلام ومنهجا لدعوته ، فهى بالنسبة لجميع المسلمين منهج للسلوك ، والدعوة إلى الله ، فكل مسلم عليه أن يتعهد عقله بالتطهر من أدران الآراء الفاسدة والأفكار المنحلة الدخيلة والاتجاهات الإلحادية الضالة ، ونفسه من الأخلاق الذميمة والصفات البغيضة ، وبدنه من كل ما يوهنه حتى يكون المسلم بذلك كله جديراً بحمل أمانة الدعوة إلى الله على تباين درجاتها وميدانها . يرى كل ما يبذله في سبيلها — مهما عظم — بعض ما يجب عليه .

وأخيراً ؛ فهذا حديث القرآن عن الهجرة غير التاريخية ، عرضت له في إجمال ، وهو يتناول كما رأينا جانباً يتعلق بالصلة بين الرجل والمرأة ، تلك الصلة التي يجب أن تقوم في نظر الإسلام على المحبة والمودة والرحمة والتعاون ، وما فرض هذا الدين القويم من تعاليم قد يراها قصار النظر لا تتفق مع كرامة المرأة وشخصيتها إلا حفاظا على تلك الصلة وتمكيناً لها بين الرجل والمرأة ، ولعل من أجل ذلك كان فصم عرى تلك الصلة من أبغض الحلال عند الله .

والجانب الآخر الذي عرض له حديث الهجرة هذا يتناول بعض مواقف الكفار من الرسل ومعجزاتهم وما يجب أن يكونوا عليه لينهضوا عما كلفوا به .

على أن الهجرة فى هذا الحديث لا تعنى مجرد البرك والصرم، ولكنها مع هذا تعنى الضجر والكراهية والنفور، وربما كان هذا سبباً للنص على أن يكون هجر الرسول لقومه جميلا، والله أعلم.

# لاهجرة بعد الفتح

كانت الهجرة إلى يترب فرضاً قبل فتح مكة ، وكان من لم يهاجر من المؤمنين ، فلا ولاية بينه وبين إخوانه من المهاجرين والأنصار ، وكان ذلك حتى يتجمع المسلمون في المدينة ليكونوا قوة تأخذ على أيدى أعدائهم ، وتمكن لديهم بين الناس فلا يصدهم عنه طاغ أو مستعل في الأرض .

وهذه الهجرة قد فرضت على المؤمنين فرضاً ، وأكرهتهم ظروف مختلفة على ترك ديارهم وأموالهم وأهليهم ، وهم مع هذا كانوا فرحين بها مستبشرين ، لأنهم ينصرون الله ورسوله . ويجاهدون في الله حق جهاده . .

إن الجاهلية، كما أسلفت ،قد ناوأت الدعوة الجديدة مناوأة حاقدة باغية لاتعرف رحمة ولاعدلا ، ومكث الرسول بين قريش كما قال أحد الأنصار :

ثوى فى قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقاً مواتيا لبث الرسول فى قومه ثلاث عشرة سنة يذكرهم ويدعوهم إلى الإسلام، وهم لايزدادون إلا عنوا واستكباراً..

فكانت الهجرة أمراً لامفر منه ولا سبيل إليه حتى لايستمر الشرك بصلفه وطغيانه وعناده ، يضع الأشواك والعقيات في طريق دعوة التوحيد والوحدة والإخوة والمساوامة والحرية . وأثمرت الهجرة ثمراتها المباركة ، فقامت فى المدينة أول دولة إسلامية حققت فى أمد وجيز أعمالا خالدة ، كانت قمتها فتح مكة فى العام الثامن بعدالهجرة وتطهير البيت الحرام من الأوثان والأصنام ..

وبعد فتح مكة ودخول الناس فى دين الله أفواجاً ، وبعد أن دالت دولة الشرك والبغى ، روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : ولاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا الله عليه والكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا الله على الفتح ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا الله على الفتح ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا الله على الفتح ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا الله على الله على الله على الله على الله على النه وبعد أنه والله الله على الله

ويذهب كثير من العلماء إلى أن المراد بنفي الهجرة بعد الفتح هو نفي الثواب العظيم الذي أعده الله للمهاجرين الأولين، فمن هاجر بعد الفتح فثوابه لن يكون كثواب هؤلاء المجاهدين السابقين، ومعني هذا أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة وأن النبي في الحديث ليس منصباعلي وقوع الهجرة بعد الفتح، ولكن على الثواب الذي يناله المهاجرون.

ولا أرى فيا ذهب إليه عامة العلماء في تأويل الحديث وقصر الني فيه على ثواب المهاجرين حجة إتطمئن إليها النفس وينزل عند حكمها العقل ، فالحديث واضح في نفى الهجرة بعد الفتح ، وحمل هذا الني على معنى خاص دون دليل قاطع لايمكن التسليم به ، وأود أولا أن أذكر أن الهجرة قبل الفتح كانت جماعية شملت المؤمنين كلهم ، بحيث عد من لم يهاجر خارجاً عن المؤمنين المهاجرين فلا تربطه بهم روابط المؤاخاة والموالاة ، وأن الهجرة كانت تحولا من وطن إلى وطن فراراً من الإرهاب والإعنات ، فهل تظل مثل هذه الهجرة الجماعية ويظل التحول الجماعي من وطن إلى وطن قائماً بعد الهجرة وبعد أن أصبح للمسلمين شوكة مدهاة .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بتحقيق المرحوم الأستاذ فؤاد عبد الباقي. ص ١٤٨٨

قد يقول قائل إن الظروف التي ألجأت المسلمين قبل الهجرة قد تتحقق في عصر ما بالنسبة لمجموعة من المسلمين في وطن ما ، فتكون الهجرة فرضاً عليهم وإن كان جزاؤهم عليها لايصل إلى جزاء من هاجروا من مكة إلى المدينة . .

ومثل هذا القول مرفوض ، وما قال الرسول ذلك الحديث إلا لإبطاله وإدحاضه ولنفى كل الأسباب التي أدت إلى الهجرة قبل الفتح من الضعف والقلة وتحكم الطغاة .

إن هذا الحديث يرشد المسلمين إلى حقيقة يجب أن تكون ماثلة أمام كل مسلم حتى لاينسى رسالته فى الحياة ، وحتى يكون دائماً صورة حية للإنسان الكريم العزيز ، الذى يخوض عمرات الشدائد ذياداً عن كيانه ووجوده ودفعاً لكل إثم أوضيم يناله .

وهذه الحقيقة التي يرشد إليها الحديث هي أن المسلم لايفرط في وطنه ولايستسلم لعدوه، وعليه أن يتخذ العدة التي تكفل له الحياة التي خلق من أجلها وأمر بالحفاظ عليها والموت دونها، وهي حياة العزة والكرامة و ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين .

إن الهجرة فرضها ظروف معينة وقد ذهبت تلك الظروف بعد فتح مكة ، فإذا تحققت بعد ذلك للأمة الإسلامية فبإنم ما اجترحت أيديهم ومافرطوا في أمر أنفسهم وديبهم ، ذلك الدين الذي يدعو إلى القوة والحير في كل مجالات الحياة حتى يكون دائماً للمسلمين منزلة القيادة والريادة التي أرادها الله لهم .

والجهاد في سبيل الله ما كان ماضياً إلى يوم القيامة إلا لدفع كل اعتداء تتعرض له الأمة الإسلامية ومانال هذه الأمة في تاريخها القديم والحديث من ظلم واضطهاد حتى طردت من الأندلس بعد أن عاشت هناك نحو ثمانية قرون ، وحتى طردت من فلسطين وقامت فيها دولة من اللصوص والعصابات تخطط في حقد وكيد لقيام إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات ، ما حدث كل هذا إلا لأن المسلمين نسوا أو تناسوا أن دينهم دين قوة في العقيدة والبدن والعدة والوحدة .

إن الأمة الإسلامية صاحبة رسالة خالدة، ولن تستطيع حمل هذه الرسالة إلا إذا كانتقوية يخشي بأسها، ويخطب ودها، على أن قوة الإسلام إنما هي لخير البشرية وسعادتها، فهي قوة لاتسعى لاستغلال الشعوب وانتهاك حرمات الإنسان، ولكنها سلاح يحمى الحق وينصره ويقضى على الظالمين والمعتدين.

إن الحديث الشريف حين ينبي الهجرة بعد الفتح فإنه ينبي كل الأسباب التي أدت إلى الهجرة قبله ، ويشير إلى ما يجب أن تكون عليه الأمة الإسلامية من القوة والإعداد للجهاد ، في كل وقت حتى تدفع عن أرضها الغزاة ، وحتى تكون على أهبة الاستعداد للنفير وحمل السلاح إذا ما اعتدى على بلد مسلم ، وحتى لو وقع الاعتداء على فرد واحد «وإذا استفرتم فانفروا».

ويحدثنا التاريخ أن امرأة مسلمة وقعت أسيرة في يد الروم في معركة من تلك المعارك التي كانت تنشب بين المسلمين والروم في زمن الدولة العباسية، وكانت تلك السيدة تعيش مع سيدها الرومي في مدينة عمورية، وفي ذات يوم لطمها ذلك السيد العلج على وجهها الحر الكريم فوخزها ألم الذل وخزة صاحت على أثرها تستنجد بالحليفة العربي العظيم: « وامعتصاه » .

وسخر السيد الرومى من المرأة قائلا لها : و وماذا عسى أن يفعل المعتصم أبجىء على أبلق وينصرك ؟ إنك ذليلة كسيرة ، وقد كتبت عليك

الشقوة، وهيهات أن يستجيب لندائك هذا الذي تنادين، ثم أشبعها ضرباً ولكماً وهي تنادي، وامعتصاه، وامعتصاه.

وجاء رجل إلى المعتصم وبلغه نبأ هذه المسلمة الكريمة، فانتفضت نفس الحليفة الجليل انتفاضة الألم، وتجهز من فوره فى اثنى عشر ألف فرس أبلق تطوى سنابكها الأرض طباً لتغيث الملهوف، وتستجيب للنداء الأبي.

وكانت عمورية مدينة حصينة ، وبها من جنود العدو تسعون ألفاً أو يزيدون وحاصرها المعتصم ، وأخبره المنجمون أنها لن تفتح إلا فى الصيف حين ينضج التين والعنب ، وكان قدومه إليها فى زمهرير الشتاء ، ولكن المعتصم أبى أن يستمع لصوت المنجمين المثبطين وشد على المدينة شدة بطل مغوار فدك أسوارها وأشعل النار فيها .

ودخل المعتصم عمورية وبحث عن تلك المرأة التي استغاثت به حتى وجدها وقال لها: هل أجابك المعتصم ؟، وصار سيدها عبداً لها ذليلا(١). ورحم الله أبا تمام حين مدح المعتصم وتحدث عن ذلك الفتح المبين

مستهزئاً بآراء المنجمين:

السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحدين الجد واللعب بيض الصفائح لاسود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب أبقت بني الأصفر المراض كاسمهم صفر الوجوه وجلت أوجه العرب تسعون ألفاً كآساد الشرى نتضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب

وأما الهجرة الفردية فقد كانت في عصر البعثة لطلب العلم والتفقه في الدين ، وكانت أيضا فراراً بالعقيدة من الأذى والاضطهاد، فكان الرجل إذا أسلم وأقام بين قوم كافرين تعرض للإعنات والإرهاب فلا يجد بداً من الهجرة إلى أرض يتمتع فيها بحريته الدينية الكاملة .

<sup>(</sup>١) مجلة الرسالة العدد ١٥٧ ص ٢٤٠.

والهجرة من أجل العلم باقية وادئمة ولا يسوغ لعاقل القول بغير هذا، لأن الإسلام دين العلم والمعرفة والنظر والتدبر، فأول كلمة نزلت من دستوره الحالم تعد مفتاح العلم، وآيات هذا الدستور تحض في مواطن كثيرة على النظر والتفكير، وتبين أن العلم يخدم الإيمان وأن المرء كلما ازداد علما ازداد من الله خشية، وأنه لا مساواة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون : ه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ، ، وإنما يخشى الله من عباده العلماء ، .

لقد فتح الإسلام أمام العقل البشرى مجالات البحث والعلم ودعا إلى الهجرة وراء المعرفة ، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها وعند من رآها طلبها (١) .

وكان أسلافنا من العلماء ينتقلون من بلد إلى بلد ويهاجرون من قطر إلى قطر من أجل العلم وخدمته فحققوا تلك النهضة العلمية التى قادت البشرية نحو التقدم والحضارة.

وأما الهجرة الفردية خوف الفتنة فى الدين فإن العلماء يقولون ببقائها واستمرارها إلى يوم الدين ، فعلى كل مسلم أن يهجر دار الشرك إلى دار الايمان إذا لم تحقق له تلك الدار الحرية الدينية والشخصية .

ولا جدال في أن المسلم يرفض المهانة والذلة في دينه ودنياه ويجود بكل ما يملك فداء لعقيدته وكرامته ، ومن هنا فإنه لا يقبل أن يحيا بين قوم ينالون من حريته الدينية وإن كان يرفل في رغد العيش ومتاع الحياة الدنيا.

إن الهجرة الباقية إلى يوم القيامة هي هجرة المساوئ والتوبة منها لاهجرة الأوطان ، والتخلي عنها ، وقد روى مسلم في وكتاب الإمارة ،

<sup>(</sup>١) انظر الفلسفة القرآنية للأستاذ المرحوم عباس محمود العقاد .

من صحيحه عن أبي عنمان النهدى أن مجاشع بن مسعود السلمى قال : جئت بأخى و أنى معبد و إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فقلت يارسول الله بايعه على الهجرة ، فقال صلى الله عليه وسلم : وقله مضت الهجرة بأهلها ، قال مجاشع : فبأى شىء تبايعه ؟ قال : على الإسلام والجهاد والخير ، قال أبو عنمان النهدى : فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال : صدق .

وروى من حديث فضالة بن عبيد بن فاقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: « ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ، والمسلم؟ من سلم الناس من لسانه ويده ، والحجاهد؟ من جاهد نفسه في طاعة الله ، بوالمهاجر؟ من هجر الحطايا والذنوب ، (١).

وعن أبي هند البجلي قال : كنا عند معاوية بن أبي سفيان وقد نحمض عينه، أخذته سنة من النوم، فتذاكرنا الهجرة والقائل منا يقول قد انقطعت، والقائل منا يقول لم تنقطع فانتبه معاوية ، فقال ما كنتم فيه ؟ فأخبرناه وكان قليل الحديث عن رسبول الله عليه وسلم — فقال تذاكرنا عند رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فقال : ﴿ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة عنى تطلع الشمس من مغربها ﴾ (٢).

إن الهجرة من مكة لاتعد سابقة للمسلمين في هجرة أوطانهم إذا تعرضوا للاضطهاد ، لأن تلك الهجرة كانت لها ظروفها الحاصة التي أصبحت الأمة الإسلامية بعد الفتح يجب ألاتنعرض لها عن طريق هجرة الضعف العقلي والعلمي والحضاري والحربي، وهجرة الضعف الحلتي والنفسي والحسدي حتى يكون المسلمون دائماً أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.

<sup>(</sup>١) مسند الإمام ابن حنبل ج ٦ ص ٢١ ط أولى .

<sup>(</sup>۲) الفتح الرباني ج ۲۰ ص : ۲۹٦.

| - |  |  |
|---|--|--|

خاتمة

## دروس ونتائج

و بعد، فما الذي تقدمه هذه الدراسة من نتائج، وما الذي تهدى إليه من عظات ودروس.

إن كل ما أسلفت يمكن أن يرشد إلى ما يلى:

١ - يظهر الحق على الباطل عدى إخلاص المؤمنين بالحق ، وبذلهم الأموال والمهج فداء له ، وتقبلهم الشدائد بصبر لايعرف اليأس وعزيمة تزيدها الصعاب مضاء وإصراراً على بلوغ الغاية مهما يكن الممن .

فالمؤمنون في مكة قبل الهجرة على حق فيا يدينون به ويدعون إليه، والجاهلية المتغطرسة على باطل فيا تقوم به من اضطهاد وتعذيب، وقوة أولئك وعددهم لاتوازن بجانب قوة مؤلاء وكبرتهم، ولكن القلة المؤمنة صبرت وصابرت وأخلصت وجاهدت فحقق الله لها النصر والغلبة وكانت عاقبة الباطل الهزيمة والبوار: و بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق و (۱).

فلا سبيل إذن لأهل الحق إن أرادوا لحقهم العزة ، والنصر من أن يعيشوا له ويعملوا في إخلاص من أجله لايرهبهم سلاح الباطل وإن كان فتاكاً، لأن الموت في ساحة الذود عن الحق أسمى ما تطمح إليه نفوس أهله والمؤمنين به، أما إذا أخلدوا إلى الوهن والكسل وظنوا أن الساء لن

<sup>(</sup>١) الآية ١٨ في سورة الأنبياء.

تدع حقهم فريسة للباطل فهم واهمون. لأن نصر الله لاينزل على الغافلين المهملين ، ولكن على المخلصين المجاهدين : «يأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» (١٠).

٢ - لم تكن الهجرة فى جوهرها فراراً وهروباً ولم تكن غاية فى ذاتها، ولكنها إلى الله حتى تستطيع الرسالة الحاتمة أن تحيا فى بيئة لاتعرف الذل أو العبودبة ، لأنها رسالة الكرامة والعزة والإباء.

لقد كانت الهجرة أسلوباً عملياً فى نشر الإسلام والدعوة إليه ، بعد أن فقد الرسول الأمل فى مكة ، فقد صيرها المشركون بيئة فاسدة لاتصلح لنشر تلك الدعوة الجديدة .

٣ - وهؤلاء الطغاة الذين ناصبوا الدعوة الإسلامية العداء أبوا أن يكون الناس أحراراً فيما يدينون به ، فهم يسومون أتباعها مختلف ألوان الأذى والعنت لكى لايؤمنوا بما يشاءون ، وليظلوا على دين الآباء لايصبأون عنه

وهذا بلا جدال حجر على حرية الإنسان فى عقيدته ، وإكراه له على أن يؤمن بما يفرضه عليه السادة والطغاة ، وإذا عاش الإنسان فى ظل هذه العبودية ورضى بها فلا قيمة لحياته ، ولااختلاف بينه وبين الأنعام ؛ بل هذه خير منه لأنها حرمت مامنحه الله له .

ولأن الإسلام رسالة عالمية خالدة جاءت لتحرر البشرية من الشرك والظلم، ولتعيد إليها كرامها وعزبها وتخلصها من نير الاستبداد وحكم الطغاة ليحيا الناس أحراراً أباة ، كانت الهجرة لتحقيق هذه الحرية للناس

<sup>(</sup>١) الآية ٨ في سورة محمد .

جميعاً ، فلا يعلو في الأرض سلطان فوق سلطان الله ولايكون لأحد سبيل على الناس فيما يؤمنون به .

إن الهجرة بتضحياتها العزيزة كانت ثمناً للحرية الدينية والإنسانية التي كانت البشرية في أمس الحاجة إليها في ذلك الزمن.

٤ – وليست الحروب في الإسلام، سواء تلك التي قامت بعد الهجرة أو عبر عصور التاريخ الإسلامي، إلا لحماية هذه الحرية والتمكين لها ، ولم تكن لحمل الناس قسراً على الإيمان لأنه : لا إكراه في الدين ، ولأن العقيدة الصحيحة في نظر الإسلام أساسها الاقتناع القائم على المنطق والوجدان ، وكل من يقول بغير هذا فهو إما جاهل أو حاقد ، والزعم بأن الإسلام قام على السيف أو أن غير المسلمين في المجتمع والزعم بأن الإسلام قام على السيف أو أن غير المسلمين في المجتمع الاسلامي يهضمون الحقوق والواجبات لايقوم على دليل أو حجة وليس إلا أسلوباً من أساليب التشويه والتشكيك .

الدقيق الدقيق المحرة كانت عملا منظماً يخضع للتخطيط العلمى الدقيق الوكان هذا من عوامل نجاحها وآية على أن التوكل الحق على الله يجب أن يصحبه العمل المخلص والسعى الممكن، وأن من قصر فى الجد ولم ينل ما يتمنى فلا يلومن إلا نفسه.

إن قدرة الله لايعجزها أن يأوى محمد إلى فراشه ليلا في مكة لتبزغ شمس اليوم التالى وهو في المدينة دون أن يلجأ إلى غار ودون أن يستعين بمن يأتيه بأخبار أو يدله على طريق هجرته ، ودون أن يتحمل ما تحمل من وعثاء السفر في طريق طويل كله صخور ورمال ، فضلا عن شدة الحر وتوقع الحطر في كل شعب أو ذروة جبل ، ولكن قضت مشيئة الله أن تكون الهجرة على هذا النحو من الجهاد والتنظيم والتخطيط فعل إيها أوضح دليل على أن تأييد الله لأوليائه وعباده منوط بما يبذله

هؤلاء من جهد وعمل .

لقد ذاق محمد صلى الله عليه وسلم النصر بعد مرارة الصبر والكفاح والنضال ، وكان ربه قادراً على عصمته من أذى الناس إلا أنه جل شأنه أراد به ذلك حتى يفتح أعبن الذين آموا على سنته فى خلقه ، فلا يغتر وا بانتسابهم إلى الإسلام من غير جهاد، أو يستسلموا إلى الوهن وهم يحسبون أنهم على ربهم يتوكلون (١).

٦ والهجرة إلى المدينة كانت لغاية كبرى كما أومأت آنفا وهي تحقيق الحرية للناس ، وهي بهذا تفترق عن الهجرة إلى الحبشة التي كانت محددة بهدف الإيواء المؤقت حتى يجعل الله فرجاً للمؤمنين مماهم فيه من اضطهاد وإرهاب، أما الهجرة إلى المدينة فلم يكن هدفها الإيواء المؤقت ، ولكن كان هدفها الإنطلاق وتكوين قاعدة إسلامية ينتشر فيها الإسلام (٢).

ولهذا؛ فالهجرة إلى المدينة كانت مطلع فجر جديد للإنسانية، وكانت حدًّا فاصلاً بين عصرين مختلفين كل الاختلاف، عصر التخلف العقائدى والفكرى والإنساني، وعصر الحرية والتقدم والازدهار في مجال الإيمان واحترام الإنسان.

استطاع المسلمون بعد الهجرة إلى المدينة أن يقيموا الدولة، فقد تيسر لها كل أسباب قيامها من الأرض والناس والحكومة والقانون.

وبهذا استقر المسلمون في مهجرهم، وعاشوا أحراراً في مزاولة شعائر دينهم، وأصبحوا قوة لها وزنها وتأثيرها في الجزيرة، وتمكنوا بعد نحو ثمانية أعوام أن يعودوا إلى مكة فاتحين غانمين، وكانوا قد خرجوا مها من قبل مستخفين مطاردين.

<sup>(</sup>١) مجلة الرسالة – العدد ٨٦١ صفحة ٢٤.

<sup>(</sup>۲) مواقف إسلامية ، صفحة : ٥٠١ .

ومن قاعدة الإسلام الأولى فى المدينة أرسل النبى كتبه إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام ويبلغهم مابعث به .

٧ - وإن ثما يدعو للدهشة أن يقبل الأوس والخزرج ـ وهم ليسوا من العدد والثروة والعتاد الحربى على درجة أفضل من قبائل العرب \_ أن يحموا دعوة ليس فى بلاد العرب كلها من يعيرها أدنى عطف، أو يرجو لها أقل نجح .

إن الأوس والخزرج حين هاجر بعض اليهود إليهم هرباً من الاضطهادات الرومانية ما كانوا يستطيعون أن ينتصفوا من هؤلاء اليهود، فكيف يجرؤون على حماية دعوة يمكن أن تجتمع على مكافحها جميع قبائل العرب، وقد أظهرت استعدادها لذلك بما أبدته قريش نحوها من الكراهة وماعاملت أهلها به من الاضطهاد والمقاطعة (١).

ولكنه الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب واستولى على المشاعر والضهائر حول الضعف قوة والحوف أمناً والفقرغنى وعزاً، والجهاد غاية والشهادة أمنية، فلا تقدر قوة على حربه، أو الوقوف في طريقه.

^ وهذا الإيمان الذي حول الأوس والخزرج إلى أنصار يأوون ويبذلون ويجاهدون هو الذي نزع من قلوبهم ما كان بها من أحقاد وأضغان وجعلهم إخوة متحابين بعد أن كانوا أعداء متحاربين . وما يوم بعاث (٢)عنهم ببعيد .

<sup>(</sup>١) انظر محلة الأزهر المحرم سنة ١٣٦٢ ص ١٣.

<sup>(</sup>٢) بعاث اسم موضع في الجنوب الشرقي من المدينة اشتهر بالواقعة التي جرت بين الأوس والخزرج (القاموس الإسلامي للأستاذ – أحمد عطيه الله وانظر في أحداث يوم بعاث مختار الأغاني لا بن منظور ج ٢ ص : ١٣١ ت الأستاذ عبد الستار فراج .

ويوم بعاث هو آخر أيام الحروب بين الأوس والخزرج، وكان قبيل الهجرة، وفيه جرت بين القبيلة ين معركة رهبية، وكان اليهود قدأذ كوا بيهما أسباب الشقاق والصراع، لتضعف قويهم ويفني رجالهم فيكون اليهود النفوذ والسلطان، واليهود هم الذين حاولوا بعد أن أسلمت الأوس والخزرج وصفت نفوسهم من أحقاد الجاهلية أن يذكروا هؤلاء بأيام حروبهم ليفرقوا جمعهم ويشعلوا نار العداوة من جديد بيهم، وكاد اليهود ينجحون في بعض ما حاولوا لولا أن الرسول تدارك الأمر بحكمته واباقته وخطب في الأنصار قائلا فم : «الله الله أيها الأنصار، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم « . وأنجلت عن الضائر والقلوب تلك الغشاوة الوثنية التي سعى بها اليهود لتطمس نور الحق ومشاعر الود والإخاء الوثنية التي سعى بها اليهود لتطمس نور الحق ومشاعر الود والإخاء والحب ، وأدرك الجميع أنها فتنة الشيطان تمكر بهم وتحقد عليهم ، والحب ، وأدرك الجميع أنها فتنة الشيطان تمكر بهم وتحقد عليهم ، فسالت دموع الحزن لما فرط مهم، وألقوا سلاحهم من أيديهم وتعانقوا وعاد لهم صفاؤهم وحبهم وحبطت سياسة الوقيعة والحيانة والشر .

٩ – وإذا كان الإيمان قد غير الأوس والخزرج وجعلهم يدأ واحدة وهم كانوا بالأمس القريب يقتتلون، فهو الذى حمل المهاجرين على أن يدعوا كل شيء في مكة . ويفروا بعقيدتهم إلى الله ورسوله .

وهناك من صور الفداء والتضحية التي تعد أصدق تعبير عن الإيمان أ القوى والجهاد الخالص الكثير ، يكني هنا أن أشير إلى طرف منها و بخاصة ما يدور في فلك الهجرة وأحدائها .

فهذا على كرم الله وجهه ورضى الله عنه ينام فى فراش النبى وهو يعلم أن البيت محاط بفتية بحملون السيوف ليقتلوا صاحب هذا الفراش، لقد رضى سعيداً أن يتغطى ببردة النبى وأن يواجه خطر الموت ، فداء للرسول ودعوته . ولا يفعل ما فعله على إلا أصحاب العقائد الراسخة والذين يعيشون من أجل ما يؤمنون به و يموتون فى سبيله ، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب .

وهذه أسهاء بنت أبى بكر رضى الله عنها ، كانت تتسلل إلى الغار تحمل الطعام إلى الرسول وأبيها ، وكانت عرضة لأن يراها أحد القرشيين فيسومها أشد ألوان العذاب حتى تخبره بمكان الرسول ، وليس ما كان من أبى جهل من لطمها على خدها حين ذهب إلى بيت أب بكر ، وسألها عن مكان أبيها فأنكرت أنها تعرف عنه شيئاً إلا صورة مصغرة للا كان يمكن أن ينزله الكفار بها لو رآها أحد وهي تحمل الطعام إلى الغار، لكن أمياء لم تفكر في شيء من هذا ، وما كان يشغل بالها إلا أن تصل إلى الغار لتزود من فيه بالماء والطعام ، كان يقينها أقوى من بطش الطغيان وفداؤها صورة رائعة لجلال الإيمان .

١٠ وأما أم سلمة فقد جرت لها فى هجرتها أحداث لا يقوى على تحملها إلا من رزق إيماناً لا تزعزعه النكبات ولا تزيده الشدائد إلا قوة وإخلاصاً وجهاداً.

لقد وقف أهلها ضد رغبتها فى أن تهاجر مع زوجها وعجز زوجها عن إقناعهم فى أن يتركوا زوجه وما تريد، فلما حالوا بينها وبين زوجها تقدم أهل الزوج إليهم يريدون أن يضموا «سلمة » الابن الصغير إليهم ، ولا يأخذه أخواله، وعمد هؤلاء إلى ذراع الصبى وأمسكوا به ، وكان أخواله مسكين باليد الأخرى ، وما زالوا يتجاذبونه حنى خلعوا كتفه، فأعولت أمه واشتدت الضوضاء . وأخيراً غلب أهل الزوج وأخذوا الطفل .

أما أبو سلمة المسكين فكان مشدوهاً مما ريجري أمامه ، ومع ما رأى ،

امتطى راحلته وولى وجهه شطر المدينة تاركاً ابنه وزوجته إلى كلاءة الله .

وبقيت أم سلمة فى مكة عند أهلها ، أما ابنها فنى بيت أعمامه، وكانت فى كل صباح تخرج إلى الأبطح حيث يجتمع الناسر للنزهة فتندب حظها وتندب شجوها صارخة وازوجاه ، واولداه .

ولبثت على ذلك حتى مر بها رجل من بنى عمها فرحمها ورثى لها وكلم قومها فيها فخجلوا ، وقالوا لها : الحقى بزوجك .

وتسرع أم سلمة لتأخذ طفلها وتركب بعيرها وحدها دون أن يرافقها أحد في هذا الطريق الموحش الطويل، ولن تعدم لصناً أو حيواناً ضارياً يقطع عليها طريقها، لقد كان معها الإيمان الذي عمر قلبها، فما جعلها تفكر في شيء غير أن تصل إلى مهجرها وتلحق بزوجها.

لقد قالت لعنمان بن طلحة . الذي لقيها عند التنعيم (١) وسألها : أو ما معك أحد ؟ : لا إلا الله وابني هذا . ومن كان الله معه فلا يخاف إلا الله .

وأبى ابن طلحة – وكان مشركاً على دين قومه ثم أسلم – أن يدع أم سلمة تسير وحدها ، وأخذ بخطام بعيرها وكان نعم الرفيق فى رحلة من رحلات ألجهاد التى قل نظيرها فى تاريخ البشر .

وكانت أم سلمة بعد ذلك إذا حدثت عن هجرتها تقول : ما رأيت قط صاحباً في سفر أكرم من عثمان بن طلحة (٢).

11 — ومن أجلكل هذا كانت الهجرة أجل الأحداث أثراً وعبراً، وكانت خليقة بكل احتفاء واهتمام لتكون للمسلمين أبداً مصدر وحى للإيمان الصادق، والحب العميق، والإيثار الكريم والبطولة الفريدة، والتضحية

<sup>(</sup>١) مكان على بعد ثلاثة أميال من مكة .

<sup>(</sup>٢) مجلة الرسالة – العدد ٩٦٦ ص ٧.



| - |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  | - |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

الرائعة والتنظيم العلمي الدقيق ، وكان من توفيق الله أن اختار عمر بن الحطاب حادثة الهجرة لتكون مبدأ لتاريخ المسلمين .

إن العرب قبل الإسلام كانوا كغيرهم من الأمم المبتدية يؤرخون بالأحداث العظيمة التي تمر بهم وتؤثر في حياتهم كأيام العرب المشهورة في حروبهم ، والتي من أشهرها عام الفيل الذي ظلوا يؤرخون به حتى ظهور الإسلام ، وكذلك حرب الفجار .

و بعد ظهور الإسلام اتخذ المسلمون عدة نقط زمنية بدءاً لتأريخهم، فتارة كانوا يقولون : حدث كذا قبل البعثة بسنة أو بسنتين ، أو بعدها بكذا سنة ، وأحياناً كانوا يؤرخون بالغزوات فيقولون في عام الحندق ، أو بعد بدر بعامين ، وهلم جرا .

وكان مثل هذا النظام كافياً للتحديد الزمني الذي كانت تتطلبه حياة المجتمع يومئذ، فلما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وتشعبت فروعها وتعدد نشاطها كان لابد لها من نظام ثابت للتاريخ ينسب إلى نقطة زمنية معينة ، وتتبعه الدولة في جميع أنحائها، فإن من دواعي الحلط وسوء النظام أن يكتب الحليفة مثلا إلى وال في الشام كتاباً يؤرخه في السنة السابعة والعشرين من البعثة النبوية ، فيرد عليه الوالى بكتاب يؤرخه بالسنة كذا من بدر .

۱۷ ــ وأول من فكر فى اتخاذ نظام ثابت للتاريخ فى الإسلام هو سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وكان ذلك جزءاً من تنظياته العامة للحكومة الإسلامية ، فنى السنة الثالثة من خلافته جمع وجوه الصحابة وقال لم : إن الأموال قد كثرت وماقسمنا مها غير مؤقت ــ أى غير محدد بتاريخ ينضبط به - فكيف التوصل إلى ما يضبط به ذلك ، ولقد رفع إلى صك محله شعبان فلا أدرى أى شعبان هو ؟ الذى مضى ،

أو الذي نحن فيه ، أو الآتي ؟ ضعوا شيئاً للناس يعرفونه .

وتناقش القوم فى الأمر ، فقال قائل مهم اكتبوا على تاريخ الروم، وقال قائل اكتبوا على تاريخ الفرس ، ولكن عمر أبى أن يجعل تاريخ الإسلام على تاريخ أمة الفرس أو أمة الروم، وأراد أن يجعله على مبدأ لحادث إسلامى، فأشار بعضهم بأن يجعلوه من عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من عند مولده ، ولكن الإمام علياً كرم الله وجهه أشار بأن يجعلوه منذ خرج النبى صلى الله عليه وسلم من أرض الشرك، يعنى بأن يجعلوه منذ خرج النبى صلى الله عليه وسلم من أرض الشرك، يعنى يوم هاجر من مكة إلى المدينة، فراقت الفكرة لعمر بن الحطاب والمسلمين، فاتفقوا على أن يكون مبدأ التاريخ من سنة الهجرة.

17 – ولما كانت الهجرة حدثت في أواخر شهر صفر أو أوائل ربيع الأول، وهو الرأى الراجح، فإن الصحابة بعد أن اتفقوا على أن تكون الهجرة مبدأ التاريخ تعددت آراؤهم في الشهر الذي يبدأ به هذا التاريخ، ثم استقروا على الأخذ برأى عنمان رضى الله عنه، بأن يؤرخوا من المحرم أول السنة وهو شهر حرام، وأول الشهور في عدة العام، وهو منصرف الناس من الحج وأول شهر يتفرغون فيه إلى أعمالهم بعد اشتغالهم بالمناسك، وبذلك رجعوا نحو شهرين وجعلوا التاريخ من أول محرم هذه السنة، وكان الزمن بين الهجرة واتخاذها مبدءاً للتاريخ سبعة عشر عاما (١).

وبهذا يتضح أن الهجرة وإن ارتبطت ذكراها فى أذهان المسلمين كل عام بشهر المحرم، فإنها لم تقع فى هذا الشهر، وإنما وقعت فى أواخر صفر أو أواثل ربيع الأول على أرجع الآراء.

وظل التاريخ الهجرى وشهوره القمرية العربية خاصة للمسلمين وللعرب إلى اليوم، وسيظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

<sup>(</sup>١) انظر مجلة الرسالة – العدد ١٠٦١.

14 — وهذه الهجرة التي نحتني بها في كل عام لم تكن الهجرة الوحيدة في تاريخ الرسل والأنبياء ، وإن طغت بآثارها وأبعادها على ماعداها من الهجرات التي غبرت قبلها . .

وكانت هجرة نوح عليه السلام أول هجرة فى تاريخ الرسل ، وكانت حياة له ولمن آمن به وهلاكاً لأعدائه والساخرين منه .

دعا نوح قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة غيره من الأوثان والأصنام ألف سنة إلا خمسين عاماً وهم لايزدادون منه إلا بعداً ونفوراً إلى أن ضاق صدره بما يلاقى منهم، فدعا عليهم فقال: «رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولايلدوا إلا فاجراً كفاراً» (١). فأنبأه الله أن العذاب سيحل بهم، وأمره ألا يخاطبه فيهم، وأنهم مغرقون، وأوحى إليه أن يصنع الفلك لينجو بها من العذاب النازل وليهاجر بها عنهم.

وصنع نوح الفلك وكان قومه كلما مروا به سخروا منه وقالوا له : « أتصنع سفينة تمشى على الأرض.

وجاء أمر الله وفار التنور وتفجرت ينابيع الأرض وهطلت السهاء وجاء الطوفان فأباد الطغاة والمشركين ونزل نوح ومن معه فى السفينة وسلك فيها زوجين اثنين من كل ذى حياة .

واستقرت السفينة على الجودى بعد فترة تجاوزت العام فيما يقال<sup>(٢)</sup>، وانتهت بذلك أول هجرة ميمونة في سبيل العقيدة .

١٥ ــ وفى سورة العنكبوت وردت الآية التالية: ﴿ فَآمَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ

<sup>(</sup>١) الآية: ٢٦، ٢٧ من سورة نويح ـ

<sup>(</sup>٢) مجلة الرسالة العدد ١٤٦ ص ١٢٤.

إنى مهاجر إلى ربى إنه هو العزيز الحكيم ، (١).

والآية تشير إلى قصة إيمان لوط عليه السلام بسيدنا إبراهيم حين رأى النار عليه برداً وسلاماً . .

قال ابن اسحاق: آمن لوط بإبراهيم وكان ابن أخته وآمنت به سارة وكانت بنت عمه (٢).

وتذكر بعض الروايات أن إبراهيم كان عم لوط لا خاله (٣).

ومهما يكن من تباين الروايات حول صلة لوط بإبراهيم فإن الذي تحدثت عنه الآية أن لوطاً آمن بإبراهيم ، وأنه هاجر (٤) معه من أور الكلدانيين في العراق إلى ما وراء الأردن حيث استقر بهما المقام .

ويذهب بعض المفسرين إلى أن الذى قال إنى مهاجر إلى ربى هو سيدنا إبراهيم، غير أن سياق الآية يرجح أنها جاءت على لسان لوط عليه السلام.

وقوله: ه إنى مهاجر إلى رنى التعبير عن غاية تلك الهجرة ، إنها لم تكن هجرة طلباً للنجاة أو سعياً وراء مغنم مادى ، لكنها هجرة إلى الله ، تقرباً إليه ، بعيداً عن موطن الكفر والضلال.

وإذا كان سيدنا إبراهيم انهت دعوته لقومه دون أن يؤمن به منهم

<sup>(</sup>١) الآية: ٢٦

<sup>(</sup>۲) تفسیر القرطبی ج ۱۲ ، ص: ۲۳۹.

<sup>(</sup>٣) مجلة الرسالة – العدد ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) يقوى هذا ماروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن عنمان رضى الله عنه حين هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته رقية: ١ إن أول مهاجر إلى الله بعد لوط عنمان بن عقان .

إلا فردان هما : لوط وزوجته سارة ، ثم ترك وطنه ولجأ إلى الشام ، فإن الله تبارك وتعالى عوضه عن هذا بذرية تمضى فيها رسالة الله إلى يوم الدين ؛ فكل الأنبياء وكل الدعوات بعده كانت فى ذريته ، وهو عوض ضخم فى الدنيا والآخرة .

«ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين» (١).

وهو فيض من العطاء جزيل يتجلى فيه رضوان الله سبحانه على رجل أخلص لله بكلبته ، وأجمع الطغيان على حرقه ، فكان كل شيء من حوله برداً وسلاماً وعطفاً و إنعاماً ، جزاء وفاقاً .

17 — وأما سيدنا يعقوب عليه السلام فقد كان بينه وبين أخيه عيسو شيء من الحلاف، فهاجر إلى بلاد ما بين النهرين عند خاله لابان، ومكت عنده يرعى عليه غنمه، وتزوج من ابنتيه ليئة وراحيل، ومن جاريتهما زلني ويلها ، ورزق منهن أولاده جميعاً ، وكانت هجرته خيراً وبركة عليه ، فقد صار رب أسرة عظيمة كثيرة العدد ، وأموال وماشية كثيرة ، وعاد إلى فلسطين بعد ذلك ، وولدله في هجرته جميع أولاده إلا بنيامين.

۱۷ – ولما ذهب إخوة يوسف به وألقوه فى الجب تخلصاً منه حتى الايستأثر دونهم بمحبة والده ، كان هذا بداية لهجرة أرغم عليها يوسف، وهو لما يزل صغيراً ، ولكنها كانت خيراً عليه وعلى أهاه وعلى الناس جمعاً . .

لقد التقط يوسف من الجب بعض السيارة ثم باعوه بثمن بخس لعزيز مصر ، وفي قصر هذا ، روادته امرأة العزيز عن نفسه فاستعصم

<sup>(</sup>١) الآية: ٢٧ في سورة العنكبوت.

واتهمته وتقولت عليه ، وزج به فى السجن لتظهر آيات فضله ، ولبث فى السجن بضع سنين إلى أن رأى الملك سبع بقرات سهان يأكلهن صبع بقرات عجاف مهزواة ، وسبع سنبلات خضر غلبهن سبع سنابل بابسات ، وصار العماء والسحرة والعرافون فى حيرة ولم يستطيعوا تفسير ذاك المنام ، فذكر بعض من عرف يوسف فى السجن ، واستعبره الرؤيا، أمر يوسف إلى الملك، فأذن له بأن يذهب إليه ويستفتيه فيا رآه الملك ، ففسر له الرؤيا على وجهها ، ثم اصطفى الملك يوسف لنفسه وجعله على خزائن الأرض ودبر أمر مصر إلى أن جاءت سبع سنوات مخصبة خزن فيها ما زاد على الحاجة ، ثم فتح مخازن الادخار فى السنوات المجادبة فأطعم الناس وأنقذوا بذلك من هلكة الجوع .

وجاء إخوته إليه فعرفهم وهم له منكرون ، فداعبهم ودبر لهم تدبيراً حتى جاءوه بأخيه بنيامين ثم عرفهم بنفسه ، وقال لهم : « اثتوني بأهلكم أجمعين » .

۱۸ – وكان موسى عليه السلام قد ألقته أمه في اليم خوفاً عليه من فرعون فالتقطه هذا ، ونشأ في قصره ولما ترعرع وقتل القبطى وانتهى خبر القتل إلى فرعون اجتمع ملأ فرعون وقومه على قتل موسى ، فجاء إليه رجل من آل فرعون من أقصى المدينة يسعى وقال له : « إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحين » فخرج خاتفاً يترقب قائلا : رب نجنى من القوم الظالمين .

وتوجه شطر مدين على خليج العقبة دون زاد أو دابة أورفقة أو دليل ، ولما بلغ ماء هذه المدينة بعد الجهد الشديد والجوع المضنى وجد على الماء أمة من الناس يسقون ، ووجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما عن الحوض ، فلم يعجبه أن يتقدم أولوا القوة وتتأخر المرأتان فسألهما

عن شأنهما ، فقالتا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ، فستى لهما ثم تولى إلى الظل يشكو إلى الله حاجته إلى القوت وما به من محمصة قائلا : « رب إنى لما أذزلت إلى من خير فقير » .

وجاءت إحدى المرأتين تمشى على استحياء وقالت له فى خفر : « إن أنى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا » .

وقص موسى على الشيخ قصته فعرض هذا عليه أن يزوجه من إحدى ابنتيه على أن يأجره ثمانى حجج فإن أتم عشراً فمن عنده .

ولما قضى موسى الأجل، وصارحراً صادف أن أبعد في الوادى وضل الطريق في ليلة مظلمة باردة وحاول أن يقدح ناراً فصلد زنده ولم تشعل ناراً، وبعد لأى آنس من جانب الطور ناراً: « فقال لأهله المكثوا إنى آنست ناراً لعلى آتيكم منها بحبر أو أجد على النار هدى ، فلما أتاها قودى يا موسى إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى (1) . و بعد حوار أرسله الله إلى فرعون فكان مما قصه الفرآن الكريم من شأنه مع فرعون وشأنه مع بنى إسرائيل ؛ فكانت هجرة موسى خيراً وبركة عليه وعلى بنى إسرائيل ، كما أجاب فرعون بقوله : هورت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكماً وجعلنى من المرسلين (٢).

۱۹ — أما المسيح عيسى بن مريم فله هجرة ليست كهجرة الأنبياء
 الذين هاجروا من بلادهم .

ذلك أنه لما ولد كان هناك مملك من قبل الرومان أخبر أن ملك-

<sup>(</sup>١) سورة طه: الآيات من ١٠ – ١٤.

<sup>(</sup>٢) الآية : ٢١ في سورة الشعراء .

اليهود ولد فى بيت لحم ، فجد فى قتل الأولاد الذين ولدوا فى بيت لحم فى تلك الأيام، فأمرت مريم بأن تهاجر بابنها ومعها خطيبها يوسف النجار، فذهبت إلى مصر وأقامت فيها مدة قبل إنها كانت سبع سنين أو أقل، إلى أن أمرت بالرجوع إلى فلسطين بعد أن هلك من كان يقتل الأولاد طلباً لقتل ولدها.

وهذه الهجرة نص عليها فى إنجيل برنابا ، ولاوجود لها فى سائر الأناجيل المعروفة ، فهجرة المسيح عليه السلام كانت تابعة لهجرة أمه خوفاً عليه ولم تكن بإرادته (١) .

وهكذا ، بيد أن محمداً بهجرته لم يكن بدعاً من الرسل الذين هاجروا من قبل ، وأن كل نبى لاقى من قومه الشدائد والأهوال وتحمل كثيراً من الصعاب ، وتعرض لمختلف الأخطار ، وأنهم بالكذب والادعاء : « وإن يكذبوك فقد كذبت من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود . وقوم إبراهيم وقوم لوط . وأصحاب مدين وكذب مومى فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكر ، (٢)

٢٠ – أكد المهاجرون بما جاهدوا وأكد الأنصار بما بذلوا وآووا تلك الحقيقة الحالدة وهي أن الإيمان يفعل المعجزات ، وأنه عطاء بالنفس والبدن والمال والأهل والوطن .

كما أكدت المؤاخاة بينهم على أن صلة العقيدة فوق وشائج القربى، وأن رحم الإيمان أقوى من رحم الأبدان ، وأن المؤمنين جميعاً أمة واحدة..

<sup>(</sup>۱) اعتمدت في الحديث عن هذه الهجرات على البحث الذي نشرته عجلة الرسالة العدد ١٤٦ بعنوان « هجرة الرسل » .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ – ٤٤ في سورة الحج.

واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا ه(١) ، وأن هذه الوحدة تفرض على المؤمة بن التكافل والنواد والتراحم، الأنهم كما شبههم الرسول الكريم :
 كالجسد الواحد أو كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً .

إن صلة العقيدة بين المؤمنين كانت ولاتزال مناط قوتهم ومنعتهم وترابطهم فإذا وهت هذه الصلة كان ضعفها دليلاعلى دَخَل في إيمانهم وسبيلا تفرقهم وبلوغ الأعداء منهم ما يطمعون.

وما حقق المسلمون فى تاريخهم الحجيد من بطولات وانتصارات الا بفضل إيمانهم القوى الذى جعل منهم يداً واحدة وما تعرضوا لما تعرضوا له قديماً وحديثاً من نكبات ومشكلات إلا حين فرطوا فى جنب الله ، وتفرقوا وما كانوا ينجون من الأخطار التى تطبق عليهم إلا إذا اعتصموا بحبل الله ، واجتمعوا على كلمة الله . ونبذوا كل أمباب الفرقة والشحناء كما حدث فى حرب التتار والصليبيين .

ونحن اليوم نواجه أخطاراً بالغة الأثر فيجب أن نعمل في إخلاص ودأب على دفعها والقضاء عليها، ولاسبيل لهذا غير وحدة تتسامى فوق الأشخاص والرغبات والأهواء، وهو واجب تتقاضاه العقيدة قبل أن يتقاضاه حق الحياة.

لقد مزقنا الاستعمار وأرث فيا بيننا أسباب الصراع ، ليظل له النفوذ والاستغلال ، فهو وإن لم تكن جيوشه تدنس بلادنا ، أو أعلامه ترفرف فوق ربوعنا ، فقد تحالف مع الصهيونية الباغية على مرقة ديارنا وأموالنا وإقامة دولة دخيلة في ربوعنا تكون كالشوكة في ظهورنا وتشغلنا عن بناء قوتنا ، وتنمية ثروتنا ، فنبقي ضعافاً لاحول لنا ولاقوة . .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٣ في سورة آل عمران.

٢١ – الهجرة الدائمة الباقية ، هي هجرة السيئات والذنوب ، وما يقال من أن هجرة الأوطان باقية ، وإن نفي الرسول للهجرة بعد الفتح إنما هو خاص بنفي جزاء الهجرة من مكة ؛ إذ أن ثواب المهاجرين بعد الفتح ، ليس كثواب غيرهم من المجاهدين السابقين غير صحبح .

إن حب الوطن من الإيمان ، والدفاع عن أرضه جزء من الدفاع عن العقيدة ، والمرء بلا وطن لاجئ أو مطرود ، والمسلم رجل عزيز أبي يرى الشهادة خيراً من حياة الهوان . فكان من أجل ذلك مسئولا عن تحقيق العزة لنفسه ، ولغيره وكان تفريطه في ذلك ثلماً في عقيدته ، قبل أن يكون ثلماً في كرامته .

٧٢ – وقد كرم الإسلام المرأة أعظم تكريما ومنحها حقها كالرجال سواء بسواء ، وليس التباين اليسير بينهما إلا استجابة لسنة الفطرة التي تفرض تنظيماً للعلاقات والمسئوليات بين الرجل والمرأة دفعاً للشقاق في عيط الأسرة وللتنافض والشدوذ في عيط المجتمع.

إن المرأة قبل الإسلام كانت عرومة من كثير من حقوقها، فلما بعث عمد صلى الله عليه وسلم بدعوة الإصلاح والعدل والحرية والمساواة، أصبحت النساء كما يقول الرمول: شقائق الرجال، وتمتعت المرأة بشخصيها الإنسانية الكاملة حيى إنه أجاز لها أن تكون عقدة النكاح بيديها.

وإذا كانت الحضارة الحليثة تدعى أنها أعطت للمرأة كل حقوقها، فإن الذى لاجدال فيه أن هذه الحضارة حين احتاجت إلى المرأة قالت لها خذى حقك ولافرق بينك وبين الرجل.

على أن هذه الحضارة قلجنحت بالمرأة أخيراً إلى طريق وعر محفوف بالمخاطر الجسيمة ، وقد اندفعت المرأة في هذا الطريق بلا وعى ناضج وأضحت الحضارة بالنسبة لها مزيداً من العرى والانطلاق .

إن الحضارة فى جوهرها علم وخلق ، وليست ثوباً يشف عما تحته أو لايكاد يوارى ما يجب ستره ؛ احتراماً للمرأة وتقديراً لها، وما نراه فى الحياة الآن برهان على أن ما قاله الرسول فى حقهن : بأنهن ناقصات عقل ودين ؛ صحيح .

٣٣ — كل داع إلى أمر عظيم لابد أن يكون له أهلاً ، وإلا خاب سعيه وضاع أمله .

إن الدعاة والمصلحين يواجهون دائماً بالإنكار والرفض والسخرية، وعلى قدر ما يكون عليه الداعى من الثقة بنفسه والتذرع بالحلم والصبر إزاء ما يفعله قومه معه يتوقف جاحه وبلوغه غايته ، فهذا محمد صلى الله عليه وسلم وهو إمام الدعاة رقدوة المصلحين والمجددين لم تضعف يوماً عزيمته ، ولم يفقد الثقة بنفسه ، وقد أمره الله بما أمره من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ومن الإعراض الحميل عن سفاهة قومه ، والصبر على ما يقواون من هجر النول أو ما يتعلون من سبى الأفعال . .

وفى موقف سيدنا إبراهيم من أبيه صورة من صور الدعوة إلى الله بالحكمة واللين والرفق . إن الدعاة أساة، والطبيب الناجح هو الذي يعرف اللداء والدواء ، ويصبر على أذى المريض حتى يبرأ من علته .

۲٤ - وبعد، فإن الهجرة تذكرنا بأن الإسلام دين عزة وحرية وأن المؤمنين به لاينامون على ضيم ولايرضون بالدنية فى ديمهم ودنياهم ولايبخلون على عزيهم وحريبهم بأموالهم وأنفسهم ، وفرض عليهم جميعاً أن يهبوا ليلرأوا عن كل مسلم مهما نأت دياره الظلم والعدوان فهم كالجسد الواحد إذا اشتذى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر.

والمسلمون اليوم يواجهون عدواناً لم يسبق أن واجهوا مثله في تاريخهم

الطويل، إنه عدوان يريد لهذه الأمة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس أن يضمحل كيابها ويتوقف تقدمها وتحيا ذليلة مستضعفة إن لم يتمكن من إفنائها أو تحويلها إلى لاجئين يعيشون على الإحسان والإعانة.

إنه عدو لايتورع عن سلوك كل طريق يحقق له أطماعه وأطماع مادته الذين يدفعون إليه بمختلف أسلحة التدمير والإبادة ، وهو فوق ذلك عدو لايحترم قانوناً ولا عهداً، إنه عدو يشبه قطاع الطرق أو قراصنة البحار يسرق عنوة ويقتل دون رحمة ، وإزاء هذا الخطر لاسبيل إلى صده والحيلولة بينه وبين ما يريده منا غير وحدة قوية ، واعتصام بتعاليم ديننا فها نقول ونفعل .

وهنا أحب أن أقول للشباب بوجه خاص احذروا وتنبهوا واعملوا ، وثقوا أن كل ساعة من العمر تضيع في اللهو سوف تعيشون أمثالها في ألم .

إن أعداءكم لايقصدون النيل والفرات ليقفوا عندهما ، إنما يبغون عو الإسلام ، وكل آثاره في الأرض .

إن المستقبل لكم فإذا لم تلرأوا عنه هذا الحطر ، أضعتم كيانكم وأمتكم وشرفكم ، فعيشوا للمعركة ، وكافحوا شرور الفساد والإلحاد والتخنث والترف ، وإلافسدتم من الداخل وتقوضتم وصرتم صيداً هيئاً على أعدائكم .

ولا تغرنكم كثرة العدد فهى غثاء كغثاء السيل إذا لم تعتصم بالحقيدة الرشيدة ، والجد الحازم ، والعمل المثمر. إن عدوكم لن يتخلى عن سياسة الغصب واللهب حتى يحقق أطماعه البعيدة وآماله الكبرى ، وهى آمال إذا نالها \_ لا قدر الله \_ فإنكم ستكونون فى أوطانكم لا جئين أو مستعدد .

إن هذا العدو منذ نحو خمسين عاما لم يكن شيئا ذا بال فى فلسطين، وهاهو اليوم كما ترون، فكيف يكون إذا استمر على خطته بعد خمسين عاماً أخرى .

لا تظنوا أن أحداً سيدفع عنكم خطراً أو يحمى لكم وطناً ، ولكن عقولكم وسواعدكم ودماءكم هي التي تصون كرامتكم وعرضكم ، وتحول بين عدوكم وبين ما يريده بكم .

إن الأمم المتحدة – على ما لها من فضل في بعض الميادين – هي التي أقرت سرقة فلسطين وهي اليوم تقف مكتوفة الأيدى إزاء ما يقع من مجازر في الهند الصينية أو كبت وقهر وتفرقة عنصرية في القارة الإفريقية وحتى في أمريكا زعيمة العالم الحركما يقولون .

إن هذا يفرض عليكم أن تأخذوا الحياة دائماً مأخذ الجد ، لا مأخذ اللهو والعبث والجرى وراء ما يأتيه بعض الشباب الأجنبى من تصرفات هي في الواقع صدى للحضارة المادية المعاصرة التي تعيش على شطر واحد من شطرى الحضارة المثلى .

إن الحضارة المادية وسيلة لا غاية ، فإذا انقلبت غاية أضبحت نقمة لا نعمة ، ولا بد أن تقود إلى الدمار .

ومن شواهد نقمة هذه الحضارة ذلك الحوف الذي يسيطر على الجميع من حرب لا تدع حيواناً. وأيضاً ذلك الذي نشاهده من بعض الشباب ، فهو يعكس قلقه النفسي ومحاولة الهروب من واقع حاضره المضطرب المشحون بالخاوف والتوجس من مستقبل يحمل الدمان والهلاك.

إن لكم حضارة لا تعرف الانفصام بين الروح والبدن ، وهى حضارة إنسانية ، لأنها تمتاز بخصائص تجعلها خير الحضارات وهى : احترام الإنسان ، والتمسك بالمثل العليا ، وحرية الفكر والعقيدة واتباع

العقل وتمجيده ، ومن ثم لم تعرف التفرقة العنصرية ولم يكن غايتها استعباد الشعوب وسلب ثرواتها ، وعبادة الشهوات والمال وتكريس كل

فليكن لكم إذن شخصيتكم الأصيلة ، وقيمكم الفريدة ، وفي تاريخكم أمجاد باهرة ، وبطولات رائعة خليقة بأن تحتذى ، وأمامكم قِبل هذا ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً ، لن تضلوا طريق العزة والقوة والحضارة والكرامة والشرف والإباء، وهذا الذي يعصمكم من الضعف والهوان هو كتاب الله وسنة رسوله، وصدق الله العظيم: « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذاكم وصاكم به لعلكم تتةون «(١).

والحمد لله أولا وأخبراً.

تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية تىجت رقىم ۱۹۷۱/۱۸۰۸

> مطابع دار المعارف بمصر سنة ١٩٧١

<sup>(</sup>١) الآية: ١٥٣ في سورة الأنعام.

## كارالهارف بمتلر

## تقدم هذه المجموعة من الدراسات القرآنية

• القرآن والتفسير العصرى « هذا بلاغ للناس »

للدكتورة بنت الشاطئ

• التفسير البياني للقرآن الكريم

للدكتورة بنت الشاطئ

• التفسير العلمى للآيات الكونية

للأستاذ حنبي أحمد

• الأديان في القرآن

للدكتور محمود بن الشريف

• مع القرآن في آدابه ومعاملاته

للدكتور عبد الحسيب طه حميدة

• مقال في الإنسان ، دراسة قرآنية

للدكتورة بنت الشاطئ

• الأمثال في القرآن

للدكتور محمود بن الشريف

• الدعاء في القرآن

للدكتور محمود بن الشريف

• الصيام في القران

للأستاذ محمد الدسوقي

حدالعارف و دارالعارف